

أَثَّارُالِإِمَّالِمِ إِن ِ فَيَمَ أَبَحُوزِيَّةٍ وَمَا لِحَقَهَا مِنْ أَعَالٍ اللَّهِ الْمُأْلِكِمُ أَعَالٍ ا

# المان المان

تابيف الإمّام أِني عَبْدِ اللّهِ عَلَدِ بْنِ إِنِي بَكُرِ بْنِ أَنُوب أَنْ قَيْمِ الْجَوْزِيَةِ

> خَتَشِين يَحَيُّى زَعَيْدِ اللهُ الثُّمَالِي

؞ ڹڰڹٚۼڹؙڒڶؠٙڶۺۜۏڬۏؙڶڬ

ڝۜڬۅڹڽ مُؤسَّسَةِسُاؿمان بن عَبْدِ العَت زِيْزِ الزَّاجِجِيُّ الحَيْزِيَّةِ

> خَالِحُالِ الْفَوَّالِيْنَ بندرة نيف

تستحللتيع



#### مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الغيرية Sulaiman Bin abdul aziz al Rajhi Charitable Foundation

حقوق الطبع محفوظة لمؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية الطبعة الاولى ١٤٢٨



الصَّفَ وَالإخراجُ كُلُّ إِنُّ إِلَّا لِلْهُ الْذِي لِلنَّشْرُوالتَّوزيع



أَنَّارُ الْإِمَّامِ اِبْنِ قَيِّمُ الْبَحُوزِيَّةِ وَمَا لِحَقَهَا مِنْ أَعَالِ (١٢)

## المان والمامية المانيان الماني

كايف الإمام أَي عَبْدِ اللهِ مُعَدِبْنِ أِي بَكُرْبْنِ أَيُّوبِ أَبْنِ قَيِّمِ الْجَوْزِيَةِ إِلْكُورْ تَلْةِ مِ

مِجَّوتِيق

يَحَيْ بْزَعَبْدِ الله الشَّمَالِي

إشركاف

المَّالِمُ الْمُعَالِلُهُ الْمُعَالِلُهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِلُهُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِي الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِي الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُع

تَمُونِن مُؤَسَّسَةِ سُلِمُّان بن عَبْدِ العَنزِيْزِ الرَّاجِجِيِّ الْحَيْرِيَّةِ





### ينسب ألله التخنف التحصيد

الحمد لله الذي أنزل السنة والقرآن، وحفظهما من الزيادة والنقصان، فقال وهو أصدق القائلين: ﴿ إِنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات والبراهين، الذي قال: «تركتكم على مثل البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك».

وقال: «من حدث عني بحديث يُركى أنه كذب فليتبوأ مقعده من النار».

صلوات الله وسلامه عليه ما أظلم ليلٌ، وتجلَّى نهار.

ورضي الله عن أصحابه البررة الأطهار، الذين اصطفاهم الله لصحبة نبيه، وتبليغ كتابه وسنة نبيه لمن بعدهم، في سائر الأقطار والأمصار.

ورحم الله التابعين، وأتباعهم، ومن سار على نهجهم، الذين بذلوا غاية الجهد في حفظ السنة، فكان منهم الجهابذة المؤلفون الجامعون لما بلغهم من الحديث والأثر، والحافظون للسنة والخبر، والناقدون المعدّلون والمجرحون للرواة والنقلة، الواضعون قواعد الرواية وشروط القبول والرد.

وبعد: فإن الحديث المنسوب إلى النبي ﷺ، وكذا آثار أصحابه، وأخبار التابعين، منها ما يصح، ومنها ما لا يصح، وكل ذلك قد حظيَ

بما لم يحظ به أي علم من العلوم؛ حفظًا وجمعًا ودراسة وتعليلًا ونقدًا وشرحًا في مؤلفاتٍ قد يعجز العادُّ عن حصرها، حتى أصبحت السنة بحمد الله صافية من كل شائبةٍ، عارية عن كل دخيلٍ، مُمَيزًا بين المقبول منها والمردود.

وإن من المصنفات التي خدمت الحديث النبوي: المؤلفات في الحديث الموضوع، وبيان واضعه، وسبب الوضع وبواعثه، وطرائق الكشف عن هذا الوضع، وهي كثيرة (١) ومن أبرزها «كتاب الموضوعات من الأحاديث المرفوعات» (٢) لأبي الفرج ابن الجوزي، المتوفى سنة (٩٧) عليه رحمة الله.

ومن جاء بعد ابن الجوزي ممن كتب في الموضوعات، قد استفاد من كتابه هذا، وما أورده فيه غاية الإفادة، ومنهم العلامة ابن القيم رحمه الله، المتوفى سنة (٧٥١) مؤلف هذا الكتاب الذي بين أيدينا، فقد ذكر ابن الجوزي وكتابه هذا في مواطن من كتابه كما في ص (٥٦، ٦٥، ٢٧، ابن الجوزي وكتابة هذا في مواطن من كتاب ابن القيم هذا جيدًا يجد أنه قد اعتمد اعتمادًا كبيرًا على كتاب ابن الجوزي آنف الذكر، بل ربما عُدّ أحد مختصراته لكن مع تفنن في هذا الاختصار، غير مسبوق بمثله، وإنني أعد جواب ابن القيم عن السؤال الثاني في هذا الكتاب الذي تكلم فيه عن الحديث الموضوع وضوابطه وكلياته، أعده ضبطًا وتقعيدًا لكتاب ابن الحديث الموضوع وضوابطه وكلياته، أعده ضبطًا وتقعيدًا لكتاب ابن

<sup>(</sup>۱) انظر عن التأليف في الموضوعات: مقدمة د. نور الدين شكري محقق كتاب الموضوعات لابن الجوزي (۱/ ٩٤ ـ ١٠٢).

 <sup>(</sup>۲) انظر عن هذا الكتاب وما أُلِف حوله: مقدمة المحقق السابق ذكره لكتاب ابن الجوزي (۱/ ۱۰۳ ـ ۱۲٤).

الجوزي، كما سيتضح فيما بعد في «موضوع الكتاب، ومنهج مؤلفه في تأليفه».

ولا أريد هنا أن أستبق الكلام عن كتابنا هذا «المنار المنيف»، فسأمهد إن شاء الله تبارك وتعالى بنُبذِ مختصرةٍ تُعرّف القارئ بهذا الكتاب، وقد جعلت هذا التمهيد في مباحث موجزة هي:

- \_ اسم الكتاب.
- ـ نسبة الكتاب لمؤلفه.
- ـ تاريخ تأليف الكتاب.
  - ـ التعريف بالكتاب.
    - ـ تحقيق الكتاب.

أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذا الكتاب، وأن يجعل العمل فيه خالصًا لوجهه الكريم، وأن يرزقني التوفيق والسداد، وأن يغفر لي الخطأ والزلل، وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ وآله وصحبه أجمعين.

#### اسم الكتاب:

المثبت على مخطوطة الكتاب: هذا «كتاب المنار» تصنيف مولانا شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية الحنبلي، تغمده الله برحمته، وأرضاه، وجعل الجنة متقلبه ومثواه.

وذكره العلامة محمد السفاريني الحنبلي المتوفى سنة (١١٨٨هـ) باسم «المنار المنيف» فقال: قال الإمام المحقق ابن القيم في كتابه «المنار المنيف»: ومن العلامات التي يُعرف بها الأحاديث الموضوعة: مخالفة الحديث صريح القرآن، كحديث: مقدار الدنيا وأنها سبعة آلاف سنة... الخ<sup>(۱)</sup>.

وهذا النقل موجودٌ في هذا الكتاب في ص (٧٥).

وسماه السيوطي المتوفى سنة (٩١١هـ): «المنار المنيف في الصحيح والضعيف» فقال: قال العلامة شمس الدين ابن القيم في كتابه المسمى بـ «المنار المنيف في الصحيح والضعيف»: من الأمور التي يُعرف بها كون الحديث موضوعًا: أن يكون مما تقوم الشواهد الصحيحة على بطلانه؛ كحديث عوج بن عنق الطويل الذي قصد واضعه الطعن في أخبار الأنبياء.

ثم أكمل السيوطي كلام ابن القيم في قريبٍ من صفحةٍ كاملةٍ (٢٠). وهذا النقل موجودٌ في هذا الكتاب بنصه ص (٧١ ـ ٧٢).

<sup>(</sup>١) شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد: (١/ ٦٢٤).

<sup>(</sup>٢) الأوج في خبر عوج، المطبوع ضمن الحاوي للفتاوي: (٢/ ٥٨٧).

وسماه بمثل ما سماه السيوطي: إسماعيل باشا البغدادي المتوفى سنة (١٣٣٩هـ) فقال بعد أن ترجم لابن القيم ترجمة مختصرة جدًا: له من التصانيف: . . . «المنار المنيف في الصحيح والضعيف»(١).

وكذلك سمّاه بهذا الاسم «المنار المنيف في الصحيح والضعيف» الشيخ أبو الفتح المفيد البخاري<sup>(٢)</sup>.

فمن خلال هذه النقول يمكن القول بأن اسم هذا الكتاب: «المنار المنيف في الصحيح والضعيف».

ومن ذكره ممن سبق ذكرهم باسم «المنار» أو «المنار المنيف» فذلك منهم ـ والله أعلم ـ على وجه الإشارة اختصارًا، وذلك ـ أعني تسمية الكتاب بجزء اسمه اختصارًا ـ جادةٌ مطروقةٌ عند العلماء؛ بل إنهم ربما سمّوا الكتاب بعنوانٍ يظهر لغير العارفين أنه تحريفٌ للعنوان، أو جهلٌ بحقيقته، كما يُطلق بعضهم على كتاب ابن القيم «إعلام الموقعين»: «الإعلام»، وعلى كتابه الآخر: «زاد المعاد في هدي خير العباد»: «الزاد» أو «الهدي» والأمثلة على هذا كثيرةٌ، والله أعلم (۳).

وتسمية الكتاب بهذا الاسم مناسبةٌ جدًّا لمضمونه، فهو أجوبةٌ عن أسئلةٍ حديثيةٍ، يناقشها تصحيحًا وتضعيفًا ووضعًا، ويضبط هذا الباب بضوابط يتميّز بها الموضوع من الحديث عن الثابت.

<sup>(</sup>١) هدية العارفين: (٢/ ١٥٨ \_١٥٩).

<sup>(</sup>٢) في أواخر كتابه: «كنز الأخبار ومعادن الآثار والأنوار»، كما في مقدمة الشيخ أبو غدة رحمه الله، لنشرته لهذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) وانظر: «ابن القيم حياته آثار موارده» ص (٣٠٢ ـ ٣٠٥).

ومما يجدر التنبيه إليه أن لابن القيم رحمه الله كتابًا بعنوان «المسائل الطرابلسية» ذكره ابن رجب<sup>(۱)</sup>، والداوودي<sup>(۲)</sup>، وابن العماد<sup>(۳)</sup>، والبغدادي<sup>(٤)</sup>، وأشار ابن العماد والبغدادي إلى أنه في ثلاثة مجلداتٍ.

ووجدت العجلوني وهو يتكلم على حديث: «خذوا شطر دينكم عن الحميراء» يقول: وقال ابن الغرس<sup>(٥)</sup>: رأيت في الأجوبة على «الأسئلة الطرابلسية» لابن قيم الجوزية: أن كل حديث فيه ياحميراء، أو ذكر الحميراء فهو كذب مختلق، كحديث: «ياحميراء لا تأكلي الطين فإنه يورث كذا وكذا»، وحديث: «خذوا شطر دينكم عن الحميراء»، والحميراء: تصغير حمراء، وكانت عائشة بيضاء، والعرب تُسمي الأبيض أحمر، ومنه حديث: «بُعثت إلى الأحمر والأسود». انتهى ملخصًا (٢).

وهذا النص إلى قوله: «خذوا شطر دينكم عن الحميراء» موجودٌ في هذا الكتاب، ص (٥٠).

<sup>(</sup>١) ذيل طبقات الحنابلة: (٢/ ٤٤٩).

<sup>(</sup>٢) طبقات المفسرين: (٢/ ٩٣).

<sup>(</sup>٣) شذرات الذهب: (٦/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٤) هدية العارفين: (٢/ ١٥٨)، وانظر: ابن القيم حياته آثاره: ص (٢٩٧).

<sup>(</sup>٥) ابن الغرس، هو: غرس الدين الخليلي محمد بن أحمد الأنصاري، المتوفى سنة (٥) ابن الغرس، هو: غرس الدين الخليلي محمد بن أحمد الأنصاري، المتوفى سنة (١٠٥٧هـ) وكتابه: تسهيل السبيل إلى كشف الالتباس عما دار من الأحاديث بين الناس، نص في مقدمته أنه جمعه من أربعة كتب: اللّالىء للزركشي، والدرر للسيوطي، والمقاصد للسخاوي، والتمييز لابن الديبع. فهرس مخطوطات الظاهرية: ص (١٢٧).

<sup>(</sup>٦) كشف الخفاء: (١/ ٣٧٥).

فالظاهر أن كتابنا هذا «المنار المنيف» ليس من ضمن «الأسئلة الطرابلسية»، وأن الأجوبة في ذلك الكتاب أوسع من أجوبة هذا الكتاب، يدلّ على ذلك أن ابن الغرس يذكر هذا الجواب كله، وبعضه ليس في كتابنا هذا، ويشير إلى أنه قد اختصر جواب ابن القيم، ولم يُورده كاملاً، والله أعلم.

#### نسبة الكتاب إلى مؤلفه:

الكتاب لمؤلفه قطعًا، ودلائل هذا القطع جملةٌ من الأدلة، منها:

أولاً: نُسب هذا الكتاب لابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في عنوان مخطوطة هذا الكتاب.

ثانيًا: نقل من هذا الكتاب مع نسبته لابن القيم رحمه الله تعالى السيوطي في رسالته «الأوج في خبر عوج» نقلاً مطولاً كما تقدم، ومعلومٌ لدى أهل العلم جامعية السيوطي رحمه الله، وخبرته الواسعة بالكتب ومؤلفيها، وكذلك قرب زمنه من زمن ابن القيم رحمه الله.

وكذا استفاد من هذا الكتاب مع عزوه لابن القيم: السفاريني في شرح الثلاثيات، كما تقدم في مبحث «اسم االكتاب».

ثالثاً: ساق الملاعلي القاري المتوفى سنة (١٠١هـ) جواب ابن القيم على السؤال الثاني في كتابه «الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» فقال: وقد سُئل ابن قيم الجوزية: هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابط من غير أن يُنظر في سنده، ثم ساق جواب هذا السؤال كاملاً ص (٣٩٩ ـ ٤٧٦)، وقد ناقش القاري ابنَ القيم في ثنايا هذا النقل في بعض ما يذكره، وهو مجتهدٌ في ذلك، وإن كان نقاشه لابن القيم لا

يخلو من أخذ وردِّ، إلا أن القاري لم يبين اسم كتاب ابن القيم الذي نقل عنه، وذلك والله أعلم يعود إلى شهرة كتاب ابن القيم هذا، والمتخصصون في الحديث وعلمه يعرفون مظان هذا النقل غالبًا، والغرض أن القاري شهد بأن هذا الكتاب لابن القيم عليه رحمة الله.

رابعًا: نسب هذا الكتاب للمؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: البغدادي في «هدية العارفين» كما تقدم في اسم الكتاب.

خامسًا: نَفَس ابن القيم، وأسلوبه المعروف، وطريقته في النقاش، وتفننه في العرض، كل هذا ظاهرٌ في الكتاب، وبأدنى تأملٍ يَجزم مَن له إلمامٌ بكتب الإمام ابن القيم بأن هذا الكتاب من تصنيفه رحمه الله.

فهذه أدلةٌ خمسةٌ هي في نظري كافيةٌ في نسبة هذا الكتاب لهذا الإمام، بل ونجزم بأنه من تصنيفه.

#### تاريخ تأليف الكتاب:

لم يصرح المؤلف بتاريخ تأليف هذا الكتاب، لكن في ثنايا الكتاب ما يمكن أن يكون دليلاً على تاريخ تأليف هذا الكتاب، فقد قال ابن القيم رحمه الله وهو يتكلم عن ضوابط معرفة الحديث الموضوع، قال:

"ومنها: مخالفة الحديث صريح القرآن، كحديث "مقدار الدنيا، وأنها سبعة آلاف سنة، ونحن في الألف السابعة». وهذا من أبين الكذب؛ لأنه لو كان صحيحًا لكان كل أحدٍ عالمًا أنه بقي للقيامة من وقتنا هذا مئتان وإحدى وخمسون سنةً».

فظاهرٌ من هذا التاريخ الذي ذكره، وأنه لم يبق من الألف السابعة إلا

هذا العدد من السنين، فيكون تأليفه لهذا الكتاب سنة (٧٤٩هـ) أي قبيل وفاته بحوالي ثلاث سنوات، والله أعلم.

التعريف بالكتاب:

وفيه:

١ \_ أهميته:

لمؤلفات ابن القيم عليه رحمة الله أهمية بالغة، فهي موطن الجمال والجلال، والجاذبية الغريبة، تألق نجمها على مدى قرون متطاولة، يتجاذبها الناس بالدرس والفحص والقراءة والإقراء (١)، وهذه الأهمية قد اكتسبتها تلك المؤلفات لِمَا لمؤلفها من تفوق علمي يكاد أن يكون منقطع النظير بعد عصره، وبهذا التفوق شهد الموافق والمخالف، كما هو معلوم في ترجمته.

ومن ذلك أن ابن رجب قال عنه: «كان الفضلاء يعظمونه، ويتتلمذون عليه» (٢).

وقال ابن حجر: «وكل تصانيفه مرغوب فيها بين الطوائف» (٣).

وكلام العلماء في الثناء عليه يصعب حصره.

وإذا كان هذا هو شأن هذا الإمام وكتبه، فهذا الكتاب «المنار المنيف» تظهر أهميته من خلال موضوعه المتخصص في السنة، والذب

<sup>(</sup>۱) انظر: «ابن القيم: حياته، آثاره، موارده» ص (۷۱).

<sup>(</sup>٢) ذيل طبقات الحنابلة (٢/ ٤٥٠).

<sup>(</sup>٣) الدرر الكامنة (٤/ ٢٢).

عنها، وما ضمنه مؤلفه من فوائد ونفائس قد لا توجد في كتاب في موضوعه، وهو مع صغر حجمه إلا أنه معدودٌ عند العلماء المتخصصين في الحديث وعلومه من الكتب ذات الشأن في بابه.

وسبب ذلك التميّز ما سيأتي بيانه في «موضوع الكتاب»، وأعظم ذلك أنه اجتهد رحمة الله عليه في محاولة ضبط الموضوع من الحديث بضوابط، يسهل فيها على طالب العلم والعالم على حدِّ سواء حفظ هذا الضابط الذي يندرج تحته أحاديث لا تكاد تحفظ في باب الموضوع إلا للحُفَّاظ من أهل العلم بالحديث (١).

ومن الأدلة على أهمية هذا الكتاب في بابه نجد العلامة علي بن محمد بن سلطان المشهور بالملا علي القاري، المتوفى سنة (١٠١٤هـ) \_ وهو ممن ألّف في الموضوعات \_ ينقل جواب ابن القيم على السؤال الثاني: معرفة الحديث الموضوع بضابط من غير أن ينظر في سنده، ويختم بهذا النقل كتابه، وهو أطول الأجوبة الثلاثة في كتاب ابن القيم، وما ذاك إلا أن الملا على القاري رأى أهمية كلام ابن القيم هذا؛ فأورده كاملاً في كتابه في (٧٦) صحيفة (٢٦)، رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) وجمع هذه الكليات والضوابط وحفظها مهمٌّ جدًّا في تسهيل العلم وضبطه، ومن أحسن ما كتب فيما يتعلق بضبط ما لا يصح من الحديث كتاب العلامة بكر أبو زيد: التحديث بما قيل لا يصح فيه حديث، وسلفه في ذلك أئمة منهم العقيلي في الضعفاء، وأشهرهم ابن القيم من حيث قصد التأليف في هذا الباب.

<sup>(</sup>٢) الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة، المعروف بالموضوعات الكبرى: ص (٣٩٩ ـ ٣٧٥).

#### ۲ \_ موضوعه:

موضوع هذا الكتاب وسبب تأليفه أسئلةٌ عُرضت على مؤلفه، فأجاب على هذه الأسئلة بأجوبة طويلة على عادة العلماء المتبحرين الجامعين، وقد كان منهم هذا الإمام، وسأشير إن شاء الله تعالى إلى شيء مما يميّز تأليف هذا العالم الكبير في منهجه في تأليف هذا الكتاب.

أما الأسئلة التي سئل عنها هذا الإمام فهي ثلاثة أسئلة:

السؤال الأول: عن أربعة أحاديث:

الأول: حديث: «صلاةٌ بسواك أفضل من سبعين صلاةً بغير سواك» وكيف يكون هذا التضعيف؟

الثاني: حديث جويرية: «لقد قلتُ بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلتِ اليوم لوزنتهن».

الثالث: حديث: «صيام ثلاثة أيام من كل شهر، يقوم مقام الشهر».

الرابع: حديث: «من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله . . . » .

فأجاب رحمه الله عن الحديث الأول من ص ( $^{1}$ - $^{1}$ )، وأجاب عن الحديث الثالث من ص ( $^{1}$ - $^{1}$ )، وأجاب عن الحديث الثالث من ص ( $^{1}$ - $^{1}$ )، وأجاب عن الحديث الرابع من ص ( $^{1}$ - $^{1}$ ).

السؤال الثاني: هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابط، من غير أن يُنظر في سنده؟

فأجاب عن هذا السؤال بجواب مُجمل، وجواب مفصّل، أورد في جوابه أمورًا كلية يُعرف بها كون الحديث موضوعًا، وذكر أمثلة من

الأحاديث الموضوعة لكل ضابط.

وهذه الضوابط هي:

١ \_ اشتمال الحديث على مجازفات لا يقول مثلها رسول الله ﷺ.

٢ ـ تكذيب الحسّ للحديث.

٣ \_ سماجة الحديث، وكونه مما يُسخر منه.

٤ \_ مناقضة الحديث لما جاءت به السنة مناقضةً بيّنةً .

٥ \_ أن يُدّعى على النبي ﷺ أنه فعل أمرًا ظاهرًا بمحضر من الصحابة كلهم، وأنهم اتفقوا على كتمانه، ولم يفعلوه.

٦ \_ أن يكون الحديث باطلاً في نفسه.

٧ أن يكون الحديث لا يشبه كلام الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم.

٨ \_ أن يكون في الحديث تاريخ كذا وكذا.

٩ \_ أن يكون الحديث بوصف الأطباء والطرقية أشبه.

١٠ \_ أحاديث العقل.

١١ \_ الأحاديث التي ذُكر فيها حياة الخضر.

١٢ \_ أن يكون الحديث مما تقوم الشواهد الصحيحة على بطلانه.

١٣ \_ مخالفة الحديث صريح القرآن .

١٤ \_ الحديث الذي يُروى في الصخرة.

- ١٥ \_ أحاديث صلوات الأيام والليالي.
- ١٦ ـ ركاكة ألفاظ الحديث، وسماجتها.
  - ١٧ \_ أحاديث ذمّ الحبشة والسودان.
- ١٨ \_ أحاديث ذمّ الترك، والخصيان، والمماليك.
- ١٩ ـ ما يقترن بالحديث من القرائن التي يُعلم بها أنه باطلٌ .

ثم ذكر المؤلف جوامع وضوابط في مسائل متفرقة نبّه بها إلى وضع أحاديثها، بدأها بأحاديث الحَمَام، وختمها بحديث جابر رضي الله عنه، في التشهد، وفي أوله «بسم الله، التحيات لله. . . »، وهي مسائل كثيرة متنوعة لا يضبطها باب واحد.

وجواب هذا السؤال هو معظم هذا الكتاب، من ص (٢٦ ـ ١٤١).

السؤال الثالث: حديث: «لا مهدي إلا عيسى ابن مريم» وكيف يأتلف هذا مع أحاديث المهدي، وخروجه، وما وجه الجمع بينهما، وهل في المهدي حديث، أم لا؟.

فأجاب عن هذا السؤال من ص (١٤٢ ـ ١٥٨) آخر الكتاب، في كلام نفيسٍ.

#### ٣ \_ منهج مؤلفه فيه:

إن من يُطالع ترجمة هذا الإمام يجد الإعجاب البالغ، والتطلّع الشديد من أهل العلم في سائر الأقطار لمؤلفات هذا الإمام، والاستئناس بأقواله، بل والاستشهاد بها، وما ذاك إلا لميزات وخصائص انفردت بها، وسماتٍ بارزةٍ تحلّت بها.

وهذه الخصائص ترسم لنا المنهج الأصيل الذي اختطه الإمام ابن القيم في سائر مؤلفاته، ولست بصدد عرض هذه الخصائص جملة (١).

ومن خلال تأمل هذا الكتاب الذي بين أيدينا يمكن لنا أن نبرز أهم الجوانب في منهج ابن القيم في هذا الكتاب على النحو الآتي:

- اعتماد المؤلف رحمه الله فيما يكتب ويناقش على كتاب الله تبارك وتعالى، وسنة نبيه على مبتعدًا عن الرأي المجرد الذي ليس له عاضد سوى الذوق والهوى، ومستبعد الأقيسة، وفاسد التأويل، فنجده يناقش السؤال الأول بطريقة علمية موضوعية، يستخرج أحاديث الباب، وينقل كلام أئمة الجرح والتعديل في الرجال، ويعزو الأقوال إلى أهلها، ويناقش الأحاديث تصحيحًا وتضعيفًا، ويصل إلى نتيجة يمليها عليه البحث والتأمل.

وحينما تكلم عن آخر سؤال جمع مادة الباب، وناقشها بكل إنصاف، وذكر أقوال الطوائف في «المهدي»، وخلص في نهاية المطاف إلى تقسيم بديع فيما يتعلق بـ «مهدي» أهل السنة، والرافضة، واليهود، والنصارى، في كل ذلك معتمدًا كما تقدم على الحديث والأثر.

- السعة والشمول، والاستطراد المناسب المفيد: مما يميّز كتابات هذا الإمام، وذلك ظاهرٌ في هذا الكتاب، فقد استوعب في أجوبته على هذه الأسئلة الثلاثة التي وُجهت إليه، حتى أصبح كل جواب منها يُشكل بحثًا مستقلًا، وفي ثنايا هذه الأجوبة يذكر فوائد علمية تعتبر في غير

<sup>(</sup>۱) انظر: «ابن القيم الجوزية حياته، آثاره، موارده» للعلامة بكر أبو زيد، فقد عرض منهج ابن القيم في البحث والتأليف. ص (۸۵ ـ ۱۲۸).

مظانها عند الباحثين، لكن هذا شأن العالم الموسوعي الذي يخرج في جوابه من فنِّ إلى آخر.

ومن ذلك أن عرض للكلام عن تفاضل الأعمال، وأن العمل اليسير قد يكون أحبّ إلى الله، وإن كان العمل الكثير أكثر ثوابًا، في دقائق في هذا الباب في ثنايا الجواب عن السؤال الأول.

وفي جوابه لآخر سؤال عن المهدي المنتظر، فصّل القول، واستطرد (١) في ذكر من ادعى أنه المهدي المنتظر، وفصّل القول في مهدي ومنتظر الرافضة، وكذا اليهود والنصارى، في جواب لم يكن داخلاً ضمن السؤال، ولهذا قالوا: رُبَّ جواب يكون أفضل وأعظم من السؤال، ورُبَّ سؤالٍ أثار علمًا لم يكن الوصول إليه في الحسبان.

- هذا الكتاب وإن عُدّ في كتب الموضوعات، إلا أنني أرى أن هذا العدّ يصحّ على سبيل التجوز، وإلا فإن المؤلف لم يُؤلف هذا الكتاب لسرد الحديث الموضوع فحسب، وإنما هو - كما يُلاحظ - أجوبةٌ عن ثلاثة أسئلة كما تقدم، لكن المؤلف لما تطرق للجواب عن الموضوع ومعرفته أراد أن يُؤسس ما هو أعظم من سرد الموضوع بحسب السؤال، فأورد في جوابه تلك القواعد والضوابط لمعرفة الموضوع، وكليات هذا الباب، فجوابه هذا يُعتبر تأصيلاً، ومقدمةً لكل من كتب في الموضوعات على سبيل السرد.

<sup>(</sup>۱) وهذا الاستطراد في كتب ابن القيم عليه رحمة الله يجعلك قد لا تجد القول من أقواله في مظانه، ومعنى ذلك أنه لا بد من فهرسة دقيقة لأقواله وبحوثه رحمه الله، وقد سد الشيخ العلامة بكر أبو زيد الفراغ في هذا بكتابه: تقريب علوم ابن القيم، ولعل الفهرس الموسوعي القادم لمؤلفات هذا الإمام يقر عين الناظرين.

وهذا الجهد الرائع من هذا الإمام والمقام مقام جواب عن سؤال، فكيف لو أراد المؤلف أن يؤلف في هذا الباب على سبيل التقصي والتتبع والاستقراء لتلك الضوابط والكليات، أظن لو وقع ذلك لكان أتى بأعاجيب، رحمة الله عليه.

تلك هي أبرز ما يميز هذا الكتاب، ويطلع القارىء على منهج مؤلفه رحمه الله، والله أعلم.

#### ٤ \_ موارده:

لما كان هذا الكتاب حديثيًّا، فإن ابن القيم رحمه الله اعتمد في موارده لهذا الكتاب على المؤلفات في الحديث وعلومه، فنجده ينقل من كتب الحديث ويسميها بأسمائها، وهناك عددٌ من النقول أوردها عن بعض الأئمة كما سيتضح من خلال بيان هؤلاء العلماء ومؤلفاتهم، فنجده أورد:

عن البخاري من «صحيحه» عددًا من النصوص، كما في ص (٧، ٢٦، ٦٤، ٦٦، ١٣٨، ١٢٨).

وعن الإمام مسلم من «صحيحه» خمسة نصوص، كما في ص (٤، ٥، ٩، ٥٠).

وعن أبي داود من «سننه» ثلاثة نصوص أيضًا، كما في ص (١٢٧، ١٢٨).

وعن الترمذي من «سننه» عددًا من النصوص، كما في ص (٨، ٢٢، ١١٤، ١٢٧).

وعن النسائي من «سننه» خمسة نصوص، كما في ص (٨، ٢٤، ٢٦، ٢٨، ١٢٥).

وعن ابن ماجه من «سننه» عددًا من النصوص، كما في ص (٢٣، ٧٧، ١٢٦، ١٢٩).

وعن الإمام أحمد من «مسنده» عددًا من النصوص، كما في ص (٦، ٧، ٩، ٧٢، ١٣٣).

وعن ابن خزيمة من «صحيحه» نصًّا واحدًا، كما في ص (٤).

وعن الدارمي نصًّا واحدًا، كما في ص (٢٤).

وعن الإمام مالك ثلاثة نصوص، كما في ص (٣٠، ٤٧، ١٢١).

وعن الدارقطني عددًا من النصوص، كما في ص (٢٤، ٢٦، ٢٨، ٢٨، ٣٠، ٥٥، ١١٠).

وعن ابن حبان من «المجروحين» و «الصحيح»، كما في ص (٢٤، ٢٦، ٢٨، ٣٠، ٤٩، ٥٥، ١٣٠).

وعن البزار من «مسنده»، كما في ص (٤).

وعن بقي بن مخلد من «مسنده»، كما في ص (١٠٦).

وعن الحارث بن أبي أسامة من «مسنده» ، كما في ص (١٣٢).

وعن الحمّاني من «مسنده»، كما في ص (١٣١).

وعن أبي يعلى الموصلي من «مسنده» ، كما في ص (١٢٩).

وعن الإمام الشافعي أربعة نصوص، كما في ص (١٠١، ١٠٣،

171, 771).

وعن البيهقي من «الخلافيات» و «السنن الكبرى» و «شعب الإيمان» و «مناقب الشافعي»، كما في ص (٤، ٥، ١٢١، ١٢٦).

وعن الحاكم من «مستدركه» ، كما في ص (٤ ، ٥ ، ٧٢).

وعن الطبراني نصًّا واحدًا، كما في ص (١٣٢).

وعن العقيلي من «الضعفاء»، كما في ص (٥٥، ١٠٨، ١١٠، ١١٠).

وعن ابن عدي من «الكامل»، كما في ص (٢٣).

وعن الخطيب البغدادي، كما في (٥٤، ٨٦، ١١٧).

وعن المحاملي من «الأمالي»، كما في ص (١١٤).

وعن البخاري من «التاريخ الكبير»، كما في ص (٧٠).

وعن أبي حاتم، وأبي زرعة، وابن أبي حاتم من «العلل»، كما في ص (٢٣، ٢٤، ٢٨).

وعن یحیی بن معین، کما فی ص (۲۸، ۳۰، ۱۲۱، ۱۲۵، ۱۳۰، ۱۳۰). ۱۳۱).

وعن أبي يعلى الخليلي من «الإرشاد»، كما في ص (١٠٠).

وعن أبي نعيم من «كتاب المهدي» ، كما في ص (١٣٠).

وعِن الثعلبي، والزمخشري من تفسيرهما، كما في ص (٩٥).

وعن القاضي أبي يعلى، كما في ص (٥٨، ٨٦).

وعن المزيّ، كما في ص (١١٤).

وعن شيخ الإسلام ابن تيمية ، كما في ص (٥٧ ، ٨٦).

تحقيق الكتاب:

#### طبعاته:

طبع هذا الكتاب باسم «المنار» طبعته مطبعة السنة المحمدية، شارع شريف باشا الكبير، القاهرة، بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى، وليس على هذه الطبعة تاريخ، ولعلها من أوائل طبعات هذا الكتاب إن لم تكن أول طبعة له، والله أعلم.

وطبع باسم «نقد المنقول، أو المنار في الصحيح والضعيف» طبعته مكتبة الشامي بالمنصورة في (٥) رجب سنة (١٣٨٣هـ).

وطبع باسم «المنار المنيف في الصحيح والضعيف» بتحقيق محمود مهدي استانبولي، وبعد أن فرغ من الكتاب ألحق به: كليات في أحاديث غير صحيحة، قال إنه نقلها من سفر السعادة للفيروز أبادي، ومن مصادر أخرى ومن بحوثه الخاصة.

وطبع باسم «المنار المنيف في الصحيح والضعيف» في مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب سنة (١٣٩٠هـ)، بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله.

وطبع أخيرًا بنفس العنوان السابق بتحقيق العلامة عبد الرحمن المعلمي عليه رحمة الله، عن دار العاصمة (١٤١٩هـ).

وأحسن هذه الطبعات آخرها، إلا أنها غير مخدومة بما ينبغي أن يخدم به الكتاب عند تحقيقه من حيث المقابلة، والتخريج، والتعليق على ما ينبغي التعليق عليه، وغير ذلك مما يستدعيه التحقيق العلمي.

والطبعة التي قام على تحقيقها الشيخ أبو غدة رحمه الله جيدة في الجملة، وإن كان عليها بعض المؤاخذات فيما يتعلق بترك التعليق والتخريج في أحايين كثيرة، والزيادات التي استحسنها وزادها مما ليس في المخطوط، وغير ذلك من الملاحظات التي تظهر عند التأمل ومقابلة الكتاب بالمخطوط.

أما بقية الطبعات فلا أرى أنها خدمت الكتاب من حيث التحقيق والتعليق، فالأخطاء الطباعية لا حصر لها، وفهارسها غير كاشفة عن كل مافي الكتاب مما يحتاج إليه، وغير ذلك مما يعيب الكتاب، وذلك يظهر عند أدنى تأمل.

وهذه المؤاخذات على هذه الطبعات هي التي استدعت إخراج هذا الكتاب في صورةٍ لعلها تكون الأقرب إلى الصواب تحقيقًا وتعليقًا ودراسةً وتخريجًا، وفهرسة دقيقة، والله الموفق.

#### مخطوطة الكتاب:

لم نقف لهذا الكتاب إلا على مخطوطةٍ واحدةٍ، تقع في (٤٢) لوحةٍ بلوحة العنوان، في كل لوحةٍ صفحتان.

لم يكتب على لوحة العنوان سوى عنوان الكتاب: «هذا كتاب المنار تصنيف مولانا شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية الحنبلي، تغمده الله برحمته، وأرضاه، وجعل الجنة متقلبه ومثواه».

في كل صفحة من صفحات الكتاب (١٩) سطرًا، تتراوح كلمات السطر الواحد ما بين (٩) إلى (١٠) كلمات.

خطها واضحٌ جيّدٌ مقروءٌ، مقابلةٌ، وعليها تخريجات مصححةٌ، وليست بالكثيرة، لم يُكتب عليها اسم ناسخٍ، ولا تاريخ نسخٍ، كُتب في آخرها: «بلغ مقابلة على أصلٍ أظنه بخط السيد نور الدين علي السمهودي».

#### عملي في الكتاب:

لقد بذلت ما أمكن من جهد في إخراج هذا الكتاب، محاولاً الاختصار، والبعد عن إثقال حواشي الكتاب بما نفعه قليلٌ، أو ما يمكن الاستغناء عنه، وقد اتبعت في التحقيق والتعليق ما يلي:

- نسخت المخطوط، ثم قابلت المنسوخ بالمخطوط لأتأكد من مطابقة المنسوخ للمخطوط.

- صوبت ما أراه هو الصواب مما وقع في المخطوط من أخطاء - هي من النساخ قطعًا - واعتمدت في هذا التصويب على مصادر النقول التي أوردها الإمام ابن القيم، مستفيدين من نسخة العلامة المعلمي رحمه الله، فهي أضبط ما وصلنا، والعلامة المعلمي رحمه الله معروف بالتحقيق العلمي الدقيق الذي لا يخفى على المختصين في الحديث وعلومه.

- خرجت الأحاديث، والآثار، والنصوص التي أوردها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، مراعيًا في التخريج الاختصار ما أمكن إلا عند الحاجة، وذلك لأمور، منها:

١ ـ إن تطويل الكتاب بالحواشي والتعليقات التي قد يمكن

الاستغناء عنها مما يعيب الكتاب ويخرجه عن قصد مؤلفه الأصلي كما هو الحال في كتابنا هذا الذي هو أجوبة عن أسئلة مما يجعل الكتاب مشوهًا، قد حيل بينه وبين القراء بسبب هذا التطويل غير المفيد كما نشاهده في كثير من الرسائل والمختصرات.

٢ ـ المؤلف رحمه الله تعالى تكلم على معظم أحاديث هذا الكتاب
بما يفيد القبول أو الردّ، بما يغني في كثير من الأحايين عن الإطالة في
التخريج والتعليق.

٣ ـ ما كان من أحاديث هذا الكتاب قد حكم الحفاظ المعتدلون بوضعه، فلا أرى فائدةً في الاشتغال وتضييع الجهد والوقت ببيان وضعه، ومن وضعه، وكذا تجميع طرقه، وتسويد الكتاب بالمصادر المتعددة التي أخرجت هذا الحديث، أو أوردته، مع سهولة هذا التسويد في عصر الحاسبات والموسوعات الألفية التي تسلق بواسطتها المتعالمون على فن التخريج ودراسة الأسانيد، والمتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور، ولو شئت لفعلت عياذًا بالله من سوء القصد والنية.

- حاولت أن أقتصر في الغالب على الحكم على الأحاديث على أحكام علمائنا الحفاظ الأوائل، فكلامهم أراه مغنيًا فيما يتعلق بأحاديث هذا الكتاب، ولم أتدخل في الحكم إلا إذا رأيت مصلحة ظاهرة.

- اقتصرت في العزو لمصادر الموضوعات على الكتب المشهورة في الموضوعات، والتي هي أهم مصادر الموضوعات والكلام عليها، وإلا فالكتب المؤلفة في الموضوعات متعددة، والعزو إلى كل المطبوع منها فيه إطالةٌ مُملّةٌ.

- استفدت كثيرًا فيما يتعلق بالتخريج والوقوف على مصادر أحاديث ابن القيم من كتاب ابن الجوزي «الموضوعات» بتحقيقه الجيد للدكتور نور الدين شكري، فقد قرّب محققه جزاه الله خيرًا مصادر أحاديث كتاب ابن الجوزي، وكما قدمت أن معظم أحاديث كتاب ابن القيم هي من كتاب ابن الجوزي هذا، وهذه الاستفادة أصبحت متاحة بهذا التحقيق، وإن كان تتبع الحديث وتخريجه من مصادره بالنسبة لكتاب ابن القيم هذا ليست في غاية الصعوبة في حالة عدم توفر مصدر تُقرّب به المعلومة، خاصّة كما أسلفت مع وجود وسائل التخريج الميسرة في هذا العصر.

- أوردت نماذج للمخطوط الوحيد؛ ليطمئن المطلع على هذا الكتاب على هذا التحقيق، وصحة العزو إلى مخطوطه.

- عملت للكتاب فهارس تفصيلية متنوعة، تقرب مادة الكتاب، وتكشف عن خباياه، وتجلي ما أودعه فيه مؤلفه رحمه الله من بحوث استطرادية في غير مظانها.

أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والإخلاص في القول والعمل، وأن يتجاوز عن التقصير والزلل، إنه جوادٌ كريمٌ.

وأختم بقولي: شكر الله لامرىء اطلع في هذا العمل المتواضع على عيب فأصلحه، أو خطأ فأرشد إليه، أو نصح أسداه، أو دعوة في ظهر الغيب دعا بها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.





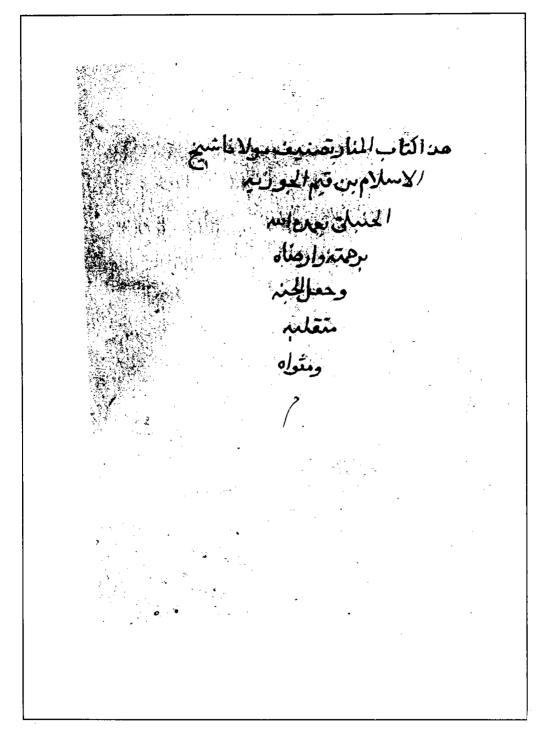

صفحة العنوان من نسخة الكتاب الوحيدة

سرانعه للرحب الرحيم فالسالني الامام العلامة شمس لدس محد بن إبي مكوا لمعتبلي المعرق بابن القيم تغنه اسديقالي برهمته فيها مسللت عن حديث ملاة سيواك أفضل سيعين صلاة بغير سراك وكبيت يكون هذا التضعيف وكذلك قولدي حديث جوبريه لغدقلت بعدك اربع كاست لوورث باقلت اليوورلوزينهن وصيام تلشآبام من كاستهد يقوم مقام صيام الشهر وحديث من دخل السوق فقالد لاالدالاامد ومنالسوالدا شمر الديوسياب. المسميلة الإولى تغميها الصلاة بالسواك على سعبن سلاة بغيره فهؤا المديث قدروي عزعاية رضي السعنهاعن النبي صلى السعليم ولم وتعومت لم بروي الصحابك الكتب الكتب السنة ولكن رواة المما احد ولين جزعة والماكم في صعيعها والبؤاري مسلك وفال البهعي استناده عيرووي ودلك الأمداد ع مهربن اسعق عن الزهري والم بصرح بسماعه منه راقال والزوي عن عروة عن عاسته رضى السرتعالى علما قالمت قال رسول اسمىلى اسعلى وكم فضرا الصلاة التي سيناك لهاعلى المبلأة المتيلاسمياك لها سعين ضعنا حكذا رواة الامام احدوس فرعمة في صحيحه الاانه فال

ي زمنهم والمعتمنود أن معولا للما ممتدي والثان من توهرت لقم مدى الرالوا من الالى عشر لهم مهدئ فكل هن العرف تدعى ورمهد بما اعظاو العسوم والسحيل العدوم اندآلامام العصو والمهدى المعلوم الذي بشريرالنبي صلى عليه وللم واختر يحزوهم ومي استظره كما تنتظر البيود القايم الذي يؤرج في اخرا نزمان فتعلوا بركلمتهم وييتومرنه دبيهم وبينتصرون بوعلي جيع الامفروالنصا وي تنتظرالسيم بإن يومر القيمة فيقيم دين النصرانية ويبطل أرالا يك وفي عقيدتهم بزع المسيح الذي هوالدحق سناله حق من جو هما سيدالذي نزل طاست الى انقالوا وهومستعدللها فتليوم العتمة فالملك الثلاث سطره الماماقاما يتوم ي المدر ألزمان ومنتنظرالهودالنئ هؤبيتبعدمن يهود اهبيها ك سبعون الغاق فئ المسند مرووعاعن النبي صلى اسمليه فلم التراتباع الدحل اليهود والساوالنصاري ينتظر المسيح عسي بنرم ولادىب فئ نزوله ولكن اذائز لكسوالمعللب ي

وقترا لخنزير وإباد الملاكله أسوى ملة وهدامعن المديث لأمهدي الاعسيب مريم وإسراعل بالصواب والبير المرجع واللاب وسيم واسرعلي السروسلم على سيدنا وولا عهدواليروعيد وسيلمن وكوللاكيون وسلو الغافلين وللا ا المرب ر المالية المالية



### اَثَارُالإِمَامِ اِبْنِ قَيْمُ الْجَوْزِيَّةِ وَمَا لِحَقَهَامِنُ أَعَالِ الْإِمَامِ الْبَنِ قَيْمُ الْجَوْزِيَّةِ وَمَا لِحَقَهَا مِنْ أَعَالِ (١٢)

## المان والمامية

تأيف الإمام أَي عَبْدِ اللهِ مُحَدِبْنِ أِي بَكُرِبْنِ أَيُّوب اَبْنِ قَيِّمِ الْجَوْزِيَّةِ ( ١٩١ - ٧٥١ )

المتحقيق

يتحيى بزعبد الله الثيمالي

إشترَاف

المَّالِيَّةُ الْمَالِيَّةُ الْمِنْ الْمَالِيَّةُ الْمِنْ الْعِلْمُ لِلْلِلْمِلْمُ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِلْمِلْمُ لِلْمِنْ الْمِنْ الْعِلْمُ لِلْمِلْلِلْمِلْمُ لِلْلِلْمِلْمُ لِلْمِلْمُ لِلْمِلْمِلْ

تَمُونِن مُؤَسَّسَةِ سُلِمُان بن عَبْدِ العَت زِيْزِ الرَّاجِجِيِّ الْحَيْرِيَّةِ

المَّالِثُولِ الْمُعْوَلِينِ الْمُعْوِلِينِ الْمُعْولِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِي الْمُعِلَّيِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّيِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِ

# يسمير ألله التَعْزِب التِحَسِيدِ

قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر الحنبلي، المعروف بابن القيم، تغمده الله تعالى برحمته:

### فصل

سُئلتُ عن حديث: «صَلاةٌ بِسواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك»(١).

وكيف يكون هذا التّضعيف؟

وكذلك قوله في حديث جُويرية: «لقد قلتُ بعدك أربعَ كلمات، لو وُزنت بما قُلتِ اليوم لوَزنتهنّ (٢٠).

 $e^{(m)}$ . وورصيام ثلاثة أيام من كلّ شَهرٍ، يقوم مَقام صيام الشهر

وحديث: «مَن دَخل السُّوق فقال: لا إله إلا الله. . . . » (٤) .

فهذا السؤال اشتمل على أربع مسائل:

المسألة الأولى: تَفضيل الصّلاة بالسّواك على سبعين صَلاة بغيره.

فهذا الحديث قد رُوي عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي ﷺ وهو حديثٌ لم يُروَ في «الصحيحين» ولا في «الكتب الستة» ولكن رواه:

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريج المؤلف له (ص ٤).

<sup>(</sup>۲) سیأتی تخریجه (ص ۱۷).

<sup>(</sup>۳) سیأتی تخریجه (ص ۲۱).

<sup>(</sup>٤) سيأتي تخريجه (ص ٢٣).

الإمام أحمد، وابن خُزيمة، والحاكم في «صحيحيهما»، والبزار في «مُسنده»(١).

وقال البيهَقي: إسناده غير قوي (٢).

وذلك أن مَداره على محمد بن إسحاق، عن الزُّهري، ولم يُصرِّح بسماعه منه، بل قال: ذكر الزُّهري، عن عُروة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: قال رسول الله ﷺ: «فَضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها سبعين ضِعفًا».

هكذا رواه الإمام أحمد، وابن خُزيمة في «صحيحه»، إلا أنه [٢/٢] قال: إن صَحّ الخبر لأني خائفٌ أن يكون محمد بن إسحاق لم يَسمع الحديث من الزُّهري، وإنما دَلَسه عنه (٣).

وقد قال عبدالله بن أحمد: قال أبي: إذا قال ابن إسحاق: وذكر فلان فلم يَسمَعه (٤).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في المسند (٦/ ٢٧٢)، وابن خزيمة في صحيحه (١/ ٧١)، والحاكم في المستدرك (١/ ١٤٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣٨)، والبياقي في مسنده كما في كشف الأستار (٥٠١)، وسيأتي كلام ابن خزيمة، والحاكم، والبيهقي في هذا الحديث كما أورده المؤلف عنهم، وقد حكم ببطلانه يحيى بن معين، كما نقله عنه ابن عبدالبر في التمهيد (٧/ ٢٠٠)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٩٨): «رواه أحمد، والبزار، وأبو يعلى، وقد صححه الحاكم»، وانظر: المقاصد الحسنة (ص ٤٢٣)، الأسرار المرفوعة (ص ٢٣٧)، الفوائد المجموعة (ص ١١)، السلسلة الضعيفة (١٥٠٣).

<sup>(</sup>۲) السنن الكبرى (۱/ ۳۸).

<sup>(</sup>٣) صحيح ابن خزيمة (١/ ٧١).

 <sup>(</sup>٤) كلام أحمد في الواقدي شديد حتى إنه كذبه كما تراه في: تهذيب التهذيب (٣/ ٢٥٧).

وقد أخرجه الحاكم في «صحيحه»، وقال: هو صحيح على شرط مسلم (۱).

ولم يَصنع الحاكم شيئًا؛ فإنّ مُسلمًا لم يَرو في كتابه بهذا الإسناد حديثًا واحدًا، ولا احتج بابن إسحاق، وإنما أخرج له في المتابعات والشواهد<sup>(۲)</sup>، وأما أن يكون ذكر ابن إسحاق، عن الزُّهري، من شرط مُسلم فلا، وهذا وأمثاله هو الذي شان كتابه ووَضَعه، وجَعل تصحيحه دُون تحسين غيره<sup>(۳)</sup>.

قال البَيهقي: هذا الحديث أحد ما يُخاف أن يكون من تدليسات محمد بن إسحاق، وأنه لم يَسمعه من الزُّهري(٤).

ورواه البَيهقي من طَريق مُعاوية بن يحيى [الصّدَفي]<sup>(ه)</sup> عن الزُّهري . ومعاوية هذا ليس بقوي<sup>(٦)</sup> .

وقال في «شُعب الإيمان»: تَفرّد به معاوية بن يحيى، ويقال: إنّ ابن

<sup>(</sup>١) المستدرك (١/ ١٤٦).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في ميزان الاعتدال (٣/ ٤٧٥): «وقد استشهد مسلم بخمسة أحاديث لابن إسحاق، ذكرها في صحيحه».

<sup>(</sup>٣) انظر الكلام على مستدرك الحاكم في: علوم الحديث لابن الصلاح (ص ٢١ ـ ٢٢)، تذكرة الحفاظ (ص ٢٠٤١، ١٠٤٥)، سير أعلام النبلاء (١٧ / ١٧٥ ـ ١٧٥)، الفروسية للمؤلف (٢٤٥)، نصب الراية (١/ ٣٤١ ـ ٣٤٢)، رسالة الدكتور محمود الميرة: «الحاكم وكتابه المستدرك».

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى (١/ ٣٨).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «الصيرفي»، والتصويب من كتب الرجال، ونسخة المعلمي.

<sup>(</sup>٦) السنن الكبرى (١/ ٣٨) وهو من هذا الوجه عند أبي يعلى في مسنده (٢٧٣٨).

إسحاق أخذه منه (١).

قال: ویُروی نحوه عن عُروة، وعن عَمرة، عن عائشة، وكلاهما ضعیف<sup>(۲)</sup>.

ورواه من حديث الواقدي، قال: حدثنا عبدالله بن أبي يحيى الأسلمي، عن أبي الأسود، عن عُروة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها، عن النبي ﷺ، قال: «الرّكعتان بعد السّواك أحبّ [٣/١] إلى الله من سَبعين رَكعة قبل السّواك» (٣). ولكنّ الواقدي لا يُحتجّ به (٤).

ورواه من حديث حمّاد بن قيراط، ثنا فَرج بن فَضالة، عن عُروة بن رُويم، عن عَمرة، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي ﷺ: «صلاة بسواك، خَير من سَبعين صلاة بغير سِواك» (٥). وهذا الإسناد غير قوي.

فهذا حال هذا الحديث، وإن ثَبت فله وَجه حَسن، وهو: أنّ الصلاة بالسواك سُنّة، والسواك مَرضاة الربّ.

وقد أكد النبي ﷺ شأنه، وقال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم

<sup>(</sup>۱) شعب الإيمان، بعد الحديث رقم (۲۷۷٤)، والقائل إن ابن إسحاق أخذه منه هو: أبو زرعة الرازي، ومحمد بن يحيى الذهلي، كما في مقدمة الجرح والتعديل (ص ٣٣٠).

<sup>(</sup>٢) القائل هو: البيهقي، وقوله هذا في السنن الكبرى (١/ ٣٨).

<sup>(</sup>۳) السنن الكبرى (۱/ ۳۸).

<sup>(</sup>٤) الواقدي هو: محمد بن عمر بن واقد الأسلمي مولاهم الواقدي المدني القاضي، روى له ابن ماجه، وهو متروك مع سعة علمه. تقريب التهذيب (ص ٨٨٢).

<sup>(</sup>ه) السنن الكبرى (۱/ ۳۸).

بالسواك عند كل صلاة»(١).

وأخبر أنه: «مَطهرة للفَم، مَرضاة للربّ»(٢).

وقال ﷺ: «أكثرتُ عليكم في السّواك». رواه البخاري<sup>(٣)</sup>.

وفي «مُسند أحمد» عن [التّميميّ]<sup>(٤)</sup> قال: سألتُ ابن عباس عن السّواك؟ فقال: «ما زَال النبي ﷺ يأمرُنا به حتى خَشينا أن ينزل عليه فيه»<sup>(٥)</sup>.

وفي لفظ: «لقد أُمرتُ بالسواك حتى خشيتُ أن يَنزل عليّ به وحي» (٢٦).

وقال ابن عباس: قال رسول الله ﷺ: «ما لي أراكم تأتوني قُلحًا (٧)، لولا أن أشق على أُمّتي لفرضتُ عليهم السواك، كما قد فُرض عليهم

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۸۸۷)، ومسلم (۵۸۸).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري معلقًا من حديث عائشة، كتاب الصيام، باب سواك الرطب واليابس للصائم، والنسائي في السنن (۵)، وأحمد في المسند (۱/ ۳)، (٦/ ٤٧ ، ٢٢، ١٢٤، ١٤٦، ٢٣٨)، وصححه ابن الملقن كما في البدر المنير (٣/ ٦٨).

<sup>(</sup>۳) فی صحیحه (۸۸۸).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «التيمي»، والتصويب من مصادره، ونسخة المعلمي.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد في المسند (١/ ٢٣٧، ٢٨٥، ٣٠٧، ٣١٥، ٣٣٠)، وقال الشيخ أحمد شاكر: «إسناده صحيح». المسند (٣١٥٢).

 <sup>(</sup>٦) رواه أحمد في المسند (١/ ٣١٥، ٣٣٧)، وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح. المسند (٢٨٩٥، ٣١٢٢، ٣١٥٢).

<sup>(</sup>٧) القلح: صفرة تعلو الأسنان، القاموس المحيط (١/ ٢٤٤).

الوضوء»(١).

وقال: «عَشرٌ من الفِطرة: قَصّ الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك...»(٢) الحديث، فجعل السواك من [٣/٢] الفطرة.

وقال عبدالله بن حَنظلة بن أبي عامر: «إنّ رسول الله ﷺ أمرَ بالوضوء عند كل صلاة طاهرًا أو غير طاهر، فلما شقّ عليهم ذلك أمرنا بالسواك»(٣).

وقال: «إن العبدَ إذا قام يُصلي أتاه الملك فقام خَلفه يسمع القرآن، ويَدنو إلى فيه، فلا يَقرأ آية إلا كانت في جَوف الملك»(٤).

وكان النبي ﷺ من رَغبته في السّواك ـ يَستاك إذا قام من نَومَ اللّيل (٥)، وإذا دَخل بَيته (٦)، وإذا صَلّى (٧)، واستاك عندَ مَوته وهو في

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في المسند (۱/ ۲۱۶ ـ ۳/ ٤٤٢)، وإسناده ليس بقوي كما قاله النووي في المجموع (۱/ ۳۲۵).

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۰۳)، وأبو داود(۵۳)، والترمذي (۲۷۵۷)، والنسائي (۵۰۵۵)،
وابن ماجه (۲۹۳)، وأحمد في المسند (٦/ ۱۳۷).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٤٨)، وأحمد في المسند (٥/ ٢٢٥)، وعندهما: «فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك»، والحديث في سنده اختلاف كما في جامع التحصيل ص (٢٠٩).

<sup>(</sup>٤) رواه البزار في مسنده (٦٠٣)، وقال المنذري في الترغيب والترهيب (١/ ١٤٠): «إسناده جيد لا بأس به، وروى ابن ماجه بعضه موقوفًا ولعله أشبه». وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٩٩): «رواه البزار ورجاله ثقات».

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٢٤٥، ٨٨٩)، ومسلم (٩٩٣، ٩٩٥).

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم (٥٨٩)، وأبو داود (٥١)، والنسائي (٨)، وابن ماجه (٢٩٠).

<sup>(</sup>٧) رواه مسلم (٥٩٢) ولفظه: «كان رسول الله ﷺ إذا قام ليتهجد يشوص فاه =

السياق<sup>(۱)</sup>.

وقال سُفيان: عن [ابن] (٢) إسحاق، عن أبي جعفر، عن جابر، قال: «كان السّواك من أذن النبي ﷺ مَوضع القَلَم من الكاتب»(٣).

وفي «سُنن النّسائي» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «كان رَسول الله ﷺ يُصلي رَكعتين، ثمّ يَنصرف فيستاك»(٤) وهذا في صَلاة الليل.

ولما بات عند خَالته مَيمونة: «فقام فتوضأ وصَلَّى رَكعتين، ثم رَكعتين، ثم رَكعتين الحديث وكان يَستاك لكل رَكعتين (٥٠).

وفي «جامع الترمذي» عن أبي سَلمة قال: «كان زيد بن خالد

بالسواك».

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۸۹۰، ۱۳۸۹، ۳۱۰۰، ۵۷۷۳، ۲۶۶۸، ۶۶۶۹، ۶۶۶۹، ۲۵۱۰، ۱۵۶۵، ۲۵۱۷، ۲۵۱۰).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أبي»، والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن عدي في الكامل (٧/ ٢٣٦)، والخطيب في "التاريخ" (١١/ ١٠١)، والطبراني كما في التلخيص الحبير (١/ ٨١)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٧٣) وقال: "يحيى بن يمان ليس بالقوي عندهم، ويشبه أن يكون وهم". وسئل عنه أبو زرعة كما في العلل لابن أبي حاتم (١/ ٥٥) فقال: "وهم فيه يحيى بن يمان إنما هو عند ابن إسحاق عن أبي سلمة، عن زيد بن خالد من فعله".

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي في سننه الكبرى (١٣٤٣)، وابن ماجه (٢٨٨)، والحاكم في المستدرك (١/ ١٤٥) وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه". ولم يتعقبه الذهبي بشيء.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٩٥٥).

الجُهني يَشهد الصلوات في المسجد، وسواكه على أُذنه مَوضع القَلَم من أُذن الكاتب، لا يَقوم إلى الصلاة إلا استنّ به (١). وهو حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

وفي «المُوطَّأ» عن ابن [1/٤] شِهاب، عن أبي السبَّاق، أن رسول الله عَلَيْ قال: «عليكم بالسواك» (٢).

وقد رَوى أبو [نُعيم] (٣) من حديث عبدالله بن عُمر، ورَافع بن خَديج، قالا: قال رسول الله ﷺ: «السّواك واجب، وغُسل الجُمُعة واجبُ على كل مُسلم» (٤).

ويشهد لهذا الحديث ما رواه مُسلم في «صحيحه» من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ، قال: «غُسل يوم الجُمعة على كل محتلم، وسواكٌ و[يمسُّ] من الطّيب ما قدر عليه»(٥).

وإذا كان هذا شأن السُّواك وفَضله، وحُصول رِضي الربِّ به، وإكثار

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۲۳)، وأبو داود (٤٣)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٣).

<sup>(</sup>۲) رواه مالك في الموطأ (۱٤۱) مرسلاً، فإن ابن السباق تابعي ثقة، ورواه ابن ماجه في سننه (۱۰۹۸) عن ابن السباق عن ابن عباس وقال البيهقي في السنن الكبرى (۳/ ۲٤۳): «هذا هو الصحيح مرسل وقد روي موصولاً ولا يصح مصله».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «نصير»، والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو نعيم في كتاب السواك كما في الإمام لابن دقيق العيد (١/ ٣٥٢)، وابن مندة كما في الإصابة (٤/ ١٩١)، وقال ابن حجر: إسناده واه، التلخيص الحبير (١/ ٧٦)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٣٣٦٣).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٨٨٠)، ومسلم (١٩٥٧). ووقع في الأصل «وشيُّ».

النبي على الأمّة فيه، ومبالغته فيه حتى عِند وفاته وقَبْض نَفْسه الكريمة على الأمّة فيه ، ومبالغته فيه حتى عِند وفاته وقَبْض نَفْسه الكريمة عَلَيْق، لم يمتنع أن يكون الصلاة التي استاك لها أحب إلى الله من سبعين صلاة.

وإذا كان ثواب السبعين أكثر، فلا يكزم من كثرة الثواب: أن يكون العمل الأكثر ثوابًا أحبّ إلى الله تعالى من العمل الذي هو أقل منه، بل قد يكون العمل الأقل أحب إلى الله تعالى، وإن كان الكثير أكثر ثوابًا.

وهذا كما في [المسند](١) عنه ﷺ أنه قال: «دَم عَفراء أحب إلى الله من دَم سوداوين». يَعني في الأضحية.

وكذلك كان ذَبح الشاة الواحدة يوم النَّحر [٢/٤] أحب إلى الله من الصدقة بأضعاف أضعاف ثمنها، وإن كَثُر ثواب الصّدَقة.

وكذلك قِراءة سُورة بتدبّر ومَعرفة وتَفهُم، وجَمع القلب عليها، أحب إلى الله تعالى من قِراءة خَتمة سَردًا وهذًا، وإن كثر ثواب هذه القراءة.

وكذلك صلاة ركعتين يُقبل العبد فيهما على الله تعالى بقَلبه وجُوارحه، ويُفرِّغ قَلبه كله لله تعالى فيهما، أحب إلى الله تعالى من مِئتي ركعة خَالية عن ذلك، وإن كَثُر ثوابها عددًا.

ومن هذا: «سَبق دِرهم [مائة ألف]<sup>(٢)</sup> دِرهم»<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «السنن»، والحديث ليس في السنن، وإنما هو في مسند الإمام أحمد (۲/ ۱۷٪)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٨): «وفيه أبو ثفال، قال البخاري: فيه نظر».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ثمانية آلاف»، والتصويب من مصادره.

 <sup>(</sup>٣) رواه النسائي في سننه (٢٥٢٦)، وابن خزيمة في صحيحه (٢٤٤٣)، وابن
حبان كما في الإحسان (٣٣٤٧)، والحاكم في المستدرك (١/ ٤١٦)، وقال: =

ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم: «إنّ اقتصادًا في سَبيل وسُنّة، خَير من اجتهاد في خِلاف سَبيل وسُنّة»(١).

فالعمل اليسير الموافق لمرضاة الربّ وسُنّة رسوله: أحب إلى الله تعالى من العمل الكثير، إذا خلا عن ذلك، أو عن بعضه.

ولهذا قال الله تعالى: ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوْةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ [الملك: ٢].

وقال: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوَهُمْ أَيَّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿ الكهف: ٧].

وقال تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَنْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ [هود: ٧].

فهو سبحانه وتعالى إنما خَلق السموات والأرض، والموت والحياة، وزيّن الأرض بما عليها ليَبْلُو عِباده أيهم أحسن عملاً، لا أكثر عملاً.

و «الأحسن» هو: الأخلص والأصوب، وهو الموافق لمرضاته ومحبته، دُون الأكثر الخالي من ذلك، فهو سبحانه وتعالى يُحب أن يُتعبّد له بالأرضى له، وإن كان قليلاً، دون الأكثر الذي لا يُرضيه، والأكثر الذي غيره أرضى له منه.

[٥/١] ولهذا يكون العمَلان في الصورة واحدًا، وبينهما في الفضل \_

<sup>= «</sup>صحيح على شرط مسلم، ولم يخرّجاه»، ولم يتعقبه الذهبي بشيء.

<sup>(</sup>۱) انظر: الزهد للإمام أحمد ص (١٩٦)، شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (١) انظر: الزهد للإمام أحمد ص (١٩٦)،

بل بين قليل أحدهما، وكثير الآخر في الفضل ـ أعظم ممّا بين السماء والأرض.

وهذا الفضل يكون بحسب رضا الرب سبحانه بالعمل، وقبوله له، ومَحبته له، وفَرحه به سبحانه وتعالى؛ كما يَفرح بتوبة التائب أعظم فرح، ولا ريب أن تلك التوبة الصادقة أفضل وأحب إلى الله تعالى من أعمال كثيرةٍ من التّطوعات، وإن زادت في الكثرة على التوبة.

ولهذا كان القبول يَختلف ويَتفاوت بحسب رضا الرب سبحانه بالعمل:

فَقَبُولٌ يُوجِب رِضا الله سبحانه وتعالى بالعمل، ومباهاة الملائكة، وتَقريب عبده منه.

وقَبولٌ يَترتب عليه كثرة الثواب والعطاء فقط.

كمن تصدق بألف دينار من جُملة ماله ـ مثلاً ـ بحيث لم يكترث بها، والألف لم تنقصه نَقصًا يتأثر به، بل هي في بَيته بمنزلة حَصى لَقيه في دَاره أخرج منها هذا المقدار، إمّا ليتَخلّص من هَمّه وحفظه، وإما ليجازى عليه بمثله، أو غير ذلك.

وآخر عنده رَغيف واحد هو قُوته، لا يَملِك غيره، فآثر به على نَفسه مَن هو أُحوج إليه منه، مَحبةً لله، وتقربًا إليه وتَوددًا، ورَغبةً في مَرضاته، وإيثارًا على نفسه.

فيا لله كم بُعد ما بين الصدقتين في الفضل، ومحبة الله وقبوله [ه/٢] ورضاه، وقد قَبِل سبحانه هذه وهذه، لكنّ قَبول الرِّضا والمحبّة والاعتداد والمباهاة شيء، وقَبول الثواب والجزاء شيء.

وأنتَ تجدُّ هذا في الشاهد في: مَلِك تُهْدَى إليه هدية صَغيرة المقدار

لكنه يُحبّها ويَرضاها ويُظهرها لخواصّه وحَواشيه، ويُثني على مُهديها [...](١) كهدية كثيرة العدّد والقدر جدًّا، لا تقع عنده مَوقعًا، ولكنْ لِكَرمه وجُوده لا يُضيع ثواب مُهديها، بل يُعطيه عليها أضعافها وأضعاف أضعافها، فليس قبوله لهذه الهدية مثل قبول الأولى.

ولهذا قال ابن عُمر وغيره من الصحابة: «لو أعلم أنّ الله قَبل مِنّي سَجدة واحدة، لم يكن غائب أحب إلى من الموت»(٢).

إنما يُريد به القبول الخاص، وإلا فقبول العطاء والجزاء حاصل الأكثر الأعمال.

والقَبول [ثلاثة] أنواع: قَبول رِضًا ومَحبّة واعتداد ومُباهاة، وثَناء على العامل به بين الملأ الأعلى.

وقَبول جَزاء وثَواب، وإن لم يَقع مَوقع الأوّل.

وقبول إسقاط للعقاب فقط، وإن لم يترتب عليه ثواب وجزاء، كقبول صلاة من لم يُحْضِر قَلبَه في شيء منها، فإنه ليس له من صلاته إلا ما عَقل منها، فإنها تُسقط الفرض، ولا يُثاب عليها.

وكذلك صَلاة الآبق، وصَلاة من أتى عرافًا [وصدّقه](٤)، فإن النصّ

<sup>(</sup>۱) في الأصل مقدار كلمتين لم تتضح لي، وفي طبعة الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله لهذا الكتاب: «ويُثني على مهديها في كلمات» فكأنه قرأها هكذا، ومن جاء بعد الشيخ ممن نشر هذا الكتاب أثبتها كما أثبتها الشيخ.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن عساكر كما في الدر المنثور (٢/ ٣٠١)، آية المائدة (٢٧): ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبِّلُ اللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﷺ.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «يليه»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: و"صدقته"، والصواب ما أثبته.

قد دلّ على أن صلاة هؤلاء [لا](١) تُقبل(٢)، [١/١] ومع هذا فلا يُؤمرون بالإعادة، لأنّ عَدم قُبول صلاتهم؛ إنما هو في عَدم حُصول الثواب، لا في سُقوطها من ذمّتهم.

والأعمال تَتفاضل بتفاضُل ما في القلوب من الإيمان والمحبة والتعظيم والإجلال، وقصد وجه المعبود وحده، دُون شيء من الحظوظ سواه، حتى تكون صورة العمَلين واحدة، وبينهما في الفضل ما لا يُحصيه إلا الله تعالى.

وتتفاضل أيضًا بتجريد المتابعة، فبين العَمَلين من [الفضل] (٣) بحسب ما يتفاضلان في المتابعة، فتتفاضل الأعمال بحسب تجريد الإخلاص والمتابعة، تفاضلاً لا يُحصيه إلا الله تعالى.

وينضاف هذا إلى كون أحد العَملين أحب إلى الله في نَفسه.

مثاله: الجهاد وبذل النّفس لله تعالى، هو من أحب الأعمال إلى الله تعالى، ويقترن به تَجريد الإخلاص والمتابعة، وكذلك الصلاة والعلم وقراءة القرآن، فإذا فَضُل العمل في نَفسه، وفَضُل قصد صاحبه وإخلاصه، وتَجرّدت مُتابعته: لم يمتنع أن يكون العمل الواحد أفضل من سبعين، بل وسبعمائة من نَوعه.

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل، ولعله بسبب انتقال النظر، فقد كتبت الكلمة التي قبلها مع التي بعده هكذا: «هؤلاء تقبل».

<sup>(</sup>۲) يُشير إلى حديث: «إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة» رواه مسلم (۲۲۷)، وحديث: «من أتى عرّافًا فسأله عن شيء لم تُقبل له صلاة أربعين ليلة» رواه مسلم (۵۷۸۲).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الفضلات»، والصواب ما أثبته.

فتأمل هذا فإنه يُزيل عنك إشكالات كثيرة، ويُطلعك على سِرّ العمل والفضل، وأنّ الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين، يضع فضله مَواضعه، وهو أعلم بالشاكرين.

[7/7] ولا تلتفت إلى ما يقول ـ من غَلُظ حِجابه من المتكلمين والمتكلفين ـ: إنه يجوز أن يكون العملان مُتَساويين من جميع الوجوه، لا تفاضل بينهما، ويُثيب الله على أحدهما أضعاف أضعاف ما يُثيب على الآخر، بل يجوز أن يُثيب على الخر، بل يجوز أن يُثيب على على هذا، ويُعاقب على هذا، مع فَرض الاستواء من كل وَجه.

وهذا قَول من ليس له فِقْه في أسماء الربّ وصِفاته وأفعاله، ولا فِقْه في شَرعه وأمره، ولا فِقْه في أعمال القلوب وحقائق الإيمان بالله، وبالله التوفيق.

إذا عَرفت ذلك: فلا يمتنع أن تكون الصلاة التي أوقعها فاعلها على وَجه الكمال، حتى أتى بسواكها، الذي هو مَطهرة لمجاري آي القرآن وذِكر الله، ومَرضاة الرّب واتباع السُّنة، والحرص على حفظ هذه الحرمة الواحدة، التي أكثر النفوس تُهملها ولا تلتفت إليها، حتى كأنها غير مَشروعة ولا مَحبوبة، لكن عندها(١)، فحافظ عليها هذا المصلي وأتى بها توددًا وتحببًا إلى الله تعالى، واتباعًا لسنّة رسول الله ﷺ؛ فلا يَبعد أن تكون صلاة هذا أحب إلى الله من سبعين صلاة تجرّدت عن ذلك، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل: «ولا محبوبة لكن عندها»، وفي نسخة الشيخ الفقي رحمه الله ومن نشر هذا الكتاب بعده: «ولا محبوبة، لكنّ المصلي اعتدّها»، والذي أثبته المعلمي رحمه الله في نسخته: «ولا محبوبة لله فحافظ عليها هذا المصلي».

### فصل

[۱/۷] ومن هذا يُعرف جواب المسألة الثانية، وهي: تفضيل «سُبحان الله وبحمده عَدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عَرشه، ومداد كلماته»(۱) على مُجرّد الذّكر «سبحان الله» أضعافًا مُضاعفة، فإنّ ما يَقوم بقلب الذّاكر حين يقول: «سُبحان الله وبحمده عَدَد خلقه» من مَعرفته وتَنزيهه وتَعظيمه لله بهذا القدر المذكور من العدّد، أعظم ممّا يقوم بقلب القائل: «سبحان الله» فقط.

وهذا يُسمّى الذّكر المضاعف، وهو أعظم ثناءً من الذّكر المُفرد؛ فلهذا كان أفضل منه، وهذا إنّما يَظهر بعدَ مَعرفة هذا الذّكر وفهمه.

فإن قُول المسبّح: «سبحان الله وبحمده عَدد خَلْقه» تَضمّن إنشاءً وإخبارًا:

تَضمّن إخبارًا عمّا يَستحقّه الربّ من التّسبيح عَدَد كلّ مَخلوق كان، وهو كائن، إلى ما لا نهاية له، فتضمّن الإخبار عن تنزيهه وتعظيمه والثناء عليه هذا العدد العظيم، الذي لا يبلغه العادّون، ولا يُحصيه المُحصون.

وتضمّن إنشاء العبد لتسبيح هذا شأنه، لا أنّ ما أتى به العبد من التسبيح هذا قدره وعدده، بل أخبر أن ما يَستحقه الربّ سبحانه وتعالى من التسبيح، هو: تَسبيح يَبلغ هذا العدد الذي لو كان في العدد ما يزيد لذكره، فإنّ تَجدّد المخلوقات لا يَنتهي عَداده، ولا يُحصى لحاصر.

 <sup>(</sup>۱) رواه مسلم في صحيحه (٦٨٥١).

وكذلك [٧/٢] قُوله: «ورِضا نَفسه» وهو يَتضمّن أمرين عظيمين:

أحدهما: أن يكون المراد تَسبيحًا هو [في](١) العظَمة والجلال مُساوٍ لرضا نَفسه، كما أنّه في الأول مخبر عن تسبيح مساوٍ لعدد خلقه، ولا ريب أن رضا نَفس الربّ أمر لا نِهاية له في العظمة والوصف، والتسبيح ثناءٌ عليه سبحانه يتضمن التعظيم والتنزيه.

فإذا كانت أوصاف كماله ونُعوت جَلاله لا نِهاية لها ولا غاية، بل هي أعظم من ذلك وأجلّ، كان الثناء عليه بها كذلك، إذ هو تابع لها إخبارًا وإنشاءً. وهذا المعنى يَنتظم بالمعنى الأول من غير عَكس.

وإذا كان إحسانه وتُوابه وبَركته وخَيره لا مُنتهى له، وهو من مُوجبات رضاه وثمرته فكيف بصفة الرّضا؟

وفي الأثر: "إذا باركت لم يكن لبركتي مُنتهى"(٢)، فكيف بالصفة التي صدرت عنها البركة؟

والرِّضا يَستلزم المحبَّة والإحسان والجود والبر والعفو والصفح والمغفرة والرحمة.

والخلق يستلزم العلم والقدرة والإرادة والحياة والحكمة.

وكل ذلك داخل في رضا نَفسه، وصِفة خلقه.

وقوله: «وزِنة عَرشه» فيه إثبات العرش، وإضافته إلى الرب سبحانه

<sup>(</sup>١) في الأصل: «والعظمة»، والتصويب من نسخة المعلمي.

<sup>(</sup>٢) هُو في الزهد للإمام أحمد (ص ٥٢)، والحلية لأبي نعيم (٤/ ٤١)، وأورده المؤلف وعزاه للزهد للإمام أحمد في: الجواب الكافي (ص ٢٤، ١٣٢).

وتعالى، وأنه أثقل المخلوقات على الإطلاق، إذ لو كان شيءٌ أثقل منه لوُزن به التسبيح، وهذا يَرد على من يقول: إنّ العرش [٨/١] ليس بثقيل ولا خفيف. وهذا لم يَعرف العرش، ولا قَدَره حق قَدره.

فالتضعيف الأول: للعَدَد والكميّة.

والثاني: للصفة والكيفية.

والثالث: لِلْعِظم والثُّقَل وكِبَر المقدار.

وقوله: «ومِدَاد كلماته» هذا يَعمّ الأقسام الثلاثة ويَشملها، فإنّ مِدَاد كلماته سبحانه وتعالى لا نهاية لقدره، ولا لصفته، ولا لعدده.

قال تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَالِمَنتِ رَبِّ لَنَفِدَ ٱلْبَحَرُ قَبَلَ أَن نَنفَدَ كَلِمَتُ رَبِّ وَلَوْ جِنْنَا بِمِثْلِهِ عَمَدَدًا ﴿ ﴾ [الكهف: ١٠٩].

وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةِ أَقَلَكُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ عَ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [لقمان: ٢٧].

ومعنى هذا أنه لو فُرض البحر مِدادًا، وبَعده سَبعة أبحر تَمدّه، كلها مِدادًا، وجميع أشجار الأرض أقلامًا \_ وهو ما قام منها على ساق من النبات والأشجار المُثمرة، وغير المثمرة \_ والأقلام تَستمدّ بذلك المداد فتفنى البحار والأقلام، وكلمات الربّ لا تَفنى ولا تَنفد.

«فسبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته».

فأين هذا من وَصْف من يَصفُه بأنه ما تَكلّم، ولا يَتكلّم، ولا يَقوم به كلام أصلاً؟

و قول من وَصَف كلامه بأنّه معنى واحد لا يَنقضي ولا يَتجزأ، ولا له بَعض ولا كل، ولا هو سُور وآيات، ولا حُروف وكلمات.

والمقصود أنّ في [7/٨] هذا التسبيح من صفات الكمال، ونُعوت الجلال ما يُوجب أن يكون أفضل من غيره، وأنه لو وَزن غيره لوَزن به، وزاد عليه.

وهذا بعض ما في هذه الكلمات من المعرفة بالله، والثناء عليه بالتنزيه والتعظيم، مع اقترانه بالحمد المتضمّن لثلاثة أصول:

أحدها: إثبات صفات الكمال له سبحانه، والثناء عليه.

والثاني: محبته والرضا به(١).

فإذا انضاف هذا الحمد إلى التسبيح والتنزيه على أكمل الوجوه، وأعظمها قدرًا وأكثرها عددًا، وأجزلها وصفًا، واستحضر العبد ذلك عند التسبيح، وقام بقلبه معناه: كان له من المزيّة والفضل ما ليس لغيره، وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>۱) أشار المؤلف رحمه الله إلى أنه سيذكر ثلاثة أصول، وليس في الأصل كما هو مثبت إلا أصلين، ولهذا فإن المعلمي رحمه الله جعل قوله في الأصل الأول: (والثناء عليه) هو الأصل الثاني، والثالث: (محبته والرضا به)، وأما أبو غدة رحمه الله فقد جعل الأصل الثالث هو قوله: (فإذا انضاف هذا الحمد...).

## فصل

وأما المسألة الثالثة، وهي: كون «صِيام ثلاثة أيّام من كل شهر تَعدل صيام الشهر» (۱)، فقد ذُكر في هذا الحديث سَببه، وهو أن الحسنة بعشر أمثالها (۲)، فهو يعدل صيام الشهر غير مُضاعف لثواب الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام ثلاثة أيام من كل شهر، وحافظ على ذلك، فكأنه صام الدّهر كله.

ونَظير هذا: قوله في الحديث الصحيح: «من صام رمضان، وأتبعه بستّ من شوال، فكأنّما صام الدّهر» (٣) فإن الحسنة بعشر أمثالها.

وفي كونها من شوال [1/٩] سِرِّ لَطيف، وهو: أنها تَجري مجرى الجُبْران لرمضان، وتَقضي ما وقع فيه من التقصير في الصوم، فتجري مجرى سُبِّة الصلاة بعدها، ومَجرى سجدتي السهو، ولهذا قال: «وأتبعه» أي ألحقه بها.

وقد استدلّ بهذا من يَستحبّ، أو يُجوّز صيام الدّهر كله، ما عدا العيدين وأيام التشريق، ولا حُجّة له، بل هو حُجّة عليه، فإنه لا يلزم من تشبيه العمل بالعمل إمكان وقوع المشبّه به فضلاً عن كونه مشروعًا.

ولهذا جُعل صيام ثلاثة أيام من الشّهر، وصيام رمضان، وإتباعه بستّ من شوال: يَعدل صيام ثلاثمائة وستين يومًا، وذلك حرامٌ غير جائز

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۹۷۸ ـ ۱۹۸۱)، ومسلم (۲۷۳۸، ۲۷۸۶).

 <sup>(</sup>٢) كما قال تعالى في سورة الأنعام، آية (١٦٠): ﴿ مَن جَآة بِٱلْحَسَنَةِ فَلَمُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾.

 <sup>(</sup>۳) رواه مسلم (۲۷۵۰)، وأبو داود (۲٤٣٣)، والترمذي (۷۵۹)، وابن ماجه
(۱۷۱٦). واللفظ لأبي داود.

بالاتفاق، فإنّه وَقع التشبيه في الثواب [لا] (١) على تَقدير كَونه مَشروعًا، بل ولا مُمكنًا، كما في الحديث الصحيح وقد سُئل عن الجهاد فقال للسائل: «هل تَستطيع إذا خَرج المُجاهد أن تَصوم فلا تُفطر، وتَقوم فلا تُفتر؟ قال: لا. قال: ذلك مثل المجاهد» (٢).

والمقصود: أنه لا يلزم من تَشبيه الشيء [بالشيء](٣) مُساواته له.

ومثل هذا قوله: «من صلّى العشاء في جماعة، فكأنما قام نصف الليل، ومن صلّى العشاء والفجر في جَماعة، فكأنما قام الليل كُلّه» ( $\hat{\xi}$ ).

وهذا يدلّ على ما تقدم من تفضيل العمل الواحد على أمثاله وأضعافه من جنسه، فإنّ من صلّى العشاء والفجر [٢/٩] في جماعة ولم يُصلّ بالليل، تعدل صلاته تلك صلاة من قام الليل كلّه، فإن كان هذا الذي قام الليل قد صلّى تلك الصلاتين في جماعة: أحرز الفضل المُحقّق والمقدّر، وإن صلّى الصلاتين وَحدَه، وقام الليل، كان كَمَن صلاهما في جماعة ونام بمنزله، إن صحت صلاة المُنفرد.

وهذا كما تقدّم: أنّ تَفاضُل الأعمال ليس بكثرتها وعَدَدها، وإنما هو بإكمالها وإتمامها، ومُوافقتها لرضا الربّ وشَرعه.

<sup>(</sup>١) ليست في الأصل، وهي من نسخة المعلمي.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٦٣٣)، ومسلم (٤٨٤٦)، وأحمد في المسند (٢/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٣) ليست في الأصل وهي من نسخة المعلمي.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٥٥٥) بنحو هذا اللفظ، وعند مسلم (١٤٨٩): «من صلى العشاء في جماعة فكأنما صلى العشاء في جماعة فكأنما صلى الليل كله».

#### فصل

وأما المسألة الرابعة: وهي قوله في الحديث: «من دَخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يُحيي ويُميت، وهو حيّ لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيءٍ قدير، كتب الله له ألفَ ألفَ حَسنة، ومَحا عنه ألفَ ألفَ سَيئة، ورَفع له ألفَ ألفَ دَرجة» (١).

# فهذا الحديث مَعلول، أعلَّه أئمة الحديث:

قال الترمذي في «جامعه»: ثنا أحمد بن منيع، ثنا يَزيد بن هارون، أنا أزهر بن سِنان، ثنا محمد بن واسع، قال: قدمت مكة فلقيني سالم بن عبدالله بن عمر، فحدثني عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ قال: «من دخل السوق فقال: . . . »الحديث.

قال الترمذي: هذا حديثٌ غريبٌ، وقد رواه عَمرو بن [١/١٠] دِينار قَهرمان آل الزُّبير، عن سالم بن عبدالله، فذكر الحديث.

ثنا [بذلك] أحمد بن عَبده الضّبي، ثنا حمّاد بن زيد، والمُعتمر بن سليمان، قالا: ثنا عَمرو بن دينار ـ وهو قَهرمان آل الزبير ـ

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۳٤٢٨، ٣٤٢٩) وقال: «حديث غريب»، وابن ماجه (٢٢٣٥)، وقال أبو حاتم في العلل (٢/ ١٧): «حديث منكر جدًّا»، وقال البخاري كما في العلل الكبير للترمذي (٦٧٤، ٦٧٥): «حديث منكر»، وأورده الدارقطني في العلل (٢/ ٤٨ ـ ٥٠) وقال بعد أن ساق طرقه: «فرجع الحديث إلى عمرو ابن دينار، وهو ضعيف الحديث لا يحتج به»، والحديث أورده الألباني في صحيح الترمذي برقم (٢٧٢٦).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «يزيد بن»، والتصويب من مصادره ونسخة المعلمي.

عن سالم بن عبدالله، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ قال: «من دخل السوق. . . » وذكر الحديث، وفيه: «وبنى له بيتًا في الجنة».

وقد رُوي من طريق عبدالله بن دينار، عن ابن عمر، لكنه مَعلولٌ أيضًا.

قال عبدالرحمن بن أبي حاتم في كتاب «العلل» سألت أبي عن حديث رواه يحيى بن سُليم الطائفي، عن عِمران بن [مسلم](١) عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: «من قال في السوق...» الحديث [فقال](٢) لي: هذا حديث منكر(٣).

قال ابن أبي حاتم: وهذا الحديث خَطأٌ، إنّما أراد عِمران بن مُسلم عن عَمرو بن دينار \_ قَهرمان آل الزبير \_ عن سالم، عن أبيه، فغلط وجعل بدل عَمرو: عبدالله بن دينار، وأسقط سالمًا من الإسناد، ثنا بذلك محمد بن [عمّار](ئ) ثنا إسحاق بن سليمان، عن بُكير بن شهاب الدامغاني، عن عِمران بن مُسلم، عن عَمرو بن دينار، عن سالم، عن أبيه، عن عُمر، عن النبي ﷺ، فذكر الحديث (٥).

[۲/۱۰] ورواه ابن ماجه في «سننه» عن بِشر بن [مُعاذ]<sup>(٦)</sup> الضّرير،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «سليم»، والتصويب من العلل لابن أبي حاتم، وسيأتي على الصواب بعد ثلاثة أسطر.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فقالا»، والتصويب من العلل لابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٣) العلل لابن أبي حاتم (٢/ ١٧).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «عمران»، والتصويب من العلل لابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٥) العلل لابن أبي حاتم (٢/ ١٨١).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «دينار»، والتصويب من سنن ابن ماجه.

عن حمّاد بن زيد، عن عَمرو بن دينار قَهرمان آل الزبير (١).

كنيته: أبو يحيى الأعور البصري، قال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال النسائي والدارمي: ضعيف. وقال أبو زُرعة: واهي الحديث. وقال علي بن الجُنيد: هو شِبه المتروك. وقال ابن جبان: لا يَحلّ كَتْب حديثه إلا على وَجه التعجّب، كان ينفرد بالموضوعات عن الثقات. وقال الدارقطني: ضعيف (٢).

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجه (۲۲۳۵).

 <sup>(</sup>۲) تاریخ الدارمی (٤٤٩)، الضعفاء للنسائی (٤٥٢)، الجرح والتعدیل (۹/ برقم ۱۲۸۱)، الضعفاء لابن الجوزی (۲/ ۲۲۲)، المجروحین (۲/ ۷۱)، العلل للدارقطنی (۲/ ٤٩)، تهذیب الکمال (۲۲/ ۱۶ ـ ۱۵).

### فصل

وسألتَ هل يُمكن مَعرفة الحديث الموضوع بضابط، من غير أن يُنظَر في سنده؟

فهذا سؤال عظيم القدر، وإنما يعلم ذلك من تضلّع من مَعرفة السّنن الصحيحة، وخُلطت بدمه ولحمه، وصار له فيها مَلكة، وصار له اختصاصٌ شديدٌ بمعرفة السّنن والآثار، ومَعرفة سيرة رسول الله عليه وهَديه فيما يأمر به وينهى عنه، ويُخبر عنه ويَدعو إليه، ويُحبه ويكرهه، ويَشرعه للأمّة بحيث كأنّه مُخالط للرسول عليه، بين أصحابه.

ومثل هذا يَعْرِفُ من أحوال الرسول ﷺ وهَديه وكَلامه، وما يجوز أن يُخبر [١/١١] به، ولا يجوز، ما لا يعرفه غيره.

وهذا شأن كل مُتبع مع مَتبوعه، فللأخص به، الحريص على تَتبع أقواله وأفعاله في العلم بها، والتمييز بين ما يصح أن يُنسب إليه، وما لا يَصح ، ما ليس لمن لا يكون كذلك، وهذا شأن المقلّدين مع أئمّتهم، يَعرفون أقوالهم ونُصوصهم ومَذاهبهم، والله أعلم.

ومن ذلك: ما رَوى جَعفر بن [جَسر]<sup>(۱)</sup> عن أبيه، عن ثابت، عن أنسٍ يرفعه: «من قال: سُبحان الله وبحمده، غَرس الله له ألف ألف نَخلة في الجنة، أصلها ذَهَب...»<sup>(۲)</sup>.

وجعفر هذا، هو: جَعفر بن [جَسر](٣) بن فَرقد، أبو سلمان

<sup>(</sup>١) في الأصل: «حسن»، والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن عدي في الكامل (٢/ ١٥٠)، وانظر: ميزان الاعتدال (١/ ٤٠٤).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «حسن»، والصواب ما أثبته.

القصّاب البصري، قال ابن عَدي: أحاديثه مناكير. وقال الأزدي: يتكلمون فيه (١).

وأما أبوه، فقال يحيى بن مَعين: لا شيء، ولا يُكتب حديثه. وقال النسائي، والدارقطني: ضعيف. وقال ابن حبان: خَرج من مَخرج حَدّ العدالة. وقال ابن عَدي: عامّة أحاديثه غير محفوظة (٢).

ومن ذلك: ما رَواه ابن مَنده وغيره من حديث أحمد بن عبد الله الجُويباري الكذّاب، عن شَقيق، عن إبراهيم بن أَدهم، عن [ابن] (٢) يزيد، عن أُويس القَرني، عن عُمر، وعلي رضي الله تعالى عنهم، عن النبي ﷺ: «من دعا بهذه الأسماء: [٢/١١] اللهم أنت حيّ لا تَموت، وغالب لا تُغلب، وبصير لا تَرتاب، وسَميع لا تَشك، وصادق لا تكذب، وصَمد لا تَطعم، و [عالم] (٤) لا تُعلَّم - إلى أن قال -: فوالذي بعثني بالحق، لو دعا بهذه الدّعوات على صفائح الحديد لذابت، وعلى ماء بالحق، لو دعا عند مَنامه به بُعث بكل حَرف منه سبعمائة ألف مَلك بُسبّحون له ويَستغفرون له» (٥).

<sup>(</sup>١) الكامل (٢/ ١٥٠ ـ ١٥١)، ميزان الاعتدال (١/ ٤٠٣).

<sup>(</sup>٢) الكامل (٢/ ١٦٨ \_ ١٧٠)، الضعفاء للنسائي (١٠٧)، الضعفاء لابن الجوزي (٢) الكامل (١/ ١٦٩)، ميزان الاعتدال (١/ ٣٩٨).

<sup>(</sup>٣) ليست في الأصل، وهي من نسخة المعلمي، ومصادره.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «غالب»، والتصويب من الموضوعات لابن الجوزي (٣/ ٤٣٧ ـ 8٣٧)، ونسخة المعلمي.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ٤٣٧ ـ ٤٣٩) من طريق ابن منده، وقال: «موضوع، وفي طرقه كلمات ركيكة يتنزه رسول الله ﷺ عن مثلها»، وانظر: تنزيه الشريعة (٢/ ٣٢١).

وتابعه كذَّابُ آخر، هو الحُسين بن داود البَلخي، عن شَقيق (١).

ورَوى جُملة منه كذّاب آخر: سليمان بن عيسى، عن الثوري، عن إبراهيم بن أدهم (٢).

وهذا وأمثاله: ممّا لا يَرتاب من له أدنى مَعرفة بالرسول ﷺ وكلامه، أنه مَوضوعٌ مُختلقٌ، ومُفترى عليه.

ومن ذلك: ما رَواه عبّاس بن الضحّاك البَلخي ـ كذاب الشر ـ عن عُمر بن الضحّاك ـ مَجهول لا يُعرف ـ عن أبي مُعاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: «من كتب بسم الله الرحمن الرحيم لم يُعْم (٣) الهاء التي في الله تعالى، كتب الله له ألفَ ألفَ حسنة، ومحا عنه ألفَ ألفَ سيئة، ورَفع له ألفَ ألفَ دَرجة» (٤).

ومن ذلك ما رَواه أبو العَلاء، عن نافع، عن ابن عُمر [١/١٢] ـ يَرفعه ـ: «من كَفّن مَيتًا فإنّ له بكل شَعرة تُصيب كَفنه عَشر حَسنات» (٥٠).

وأبو العَلاء هذا، يَروي عن نافع ما ليس في حديثه، ولا يَجوز

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (٨/ ٥٥ ـ ٥٧)، الموضوعات لابن الجوزي (٣/ ٤٣٩).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٨/ ٥٥ ـ ٥٧)، الموضوعات لابن الجوزي (٣/ ٤٣٩).

 <sup>(</sup>٣) معناه: لم يطمسها، وعند ابن الجوزي في الموضوعات (٣٦٨/١) «لم يُعوّر».
وفي رواية: «فحسنها غُفر له»، وفي ثالثة: «فجوده تعظيمًا لله».

<sup>(</sup>٤) رواه ابن حبان في المجروحين (٢/ ١٩١)، وابن الجوزي في الموضوعات (١/ ٣٦٧\_٣٦٨) وقال: لا يصح.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن حبان في المجروحين (٣/ ١٤٩)، والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه (٣٢٢٤)، والديلمي في مسنده كما في الفردوس (٥٦٤١)، وأورده الذهبي في الميزان (٤/ ٥٥٤) وقال: «والظاهر أن هذا حديث موضوع».

الاحتجاج به (۱).

وهذا الحديث قد رَواه الحسن بن سُفيان، ثنا أبو الرّبيع الزهراني، ثنا [الصلت] (٢) بن الحجّاج، ثنا أبو العَلاء.

قال الدارقطني: يقال: إن أبا العَلاء هو الخفّاف الكوفي، واسمه خالد بن طَهمان. انتهى. وقال يحيى بن مَعين: هو ضعيف، خَلَط قبل موته بعشر سنين، وكان قبل ذلك ثقة، وكان في تخليطه يَحمل ما جاءوا به يَقرؤه (٣). انتهى.

ومن ذلك: حديث يرويه محمد بن عبدالرحمن بن [البيلَماني]<sup>(٤)</sup> عن ابن عُمر، عن النبي ﷺ: «من صام صبيحة يوم الفطر، فكأنّما صام الدهر»<sup>(٥)</sup>. وهذا حديثٌ باطلٌ مَوضوعٌ على رسول الله ﷺ.

وابن [البيلَماني] (٢) يَروي المناكير، قال البخاري، وأبو حاتم الرازي، والنسائي: هو منكر الحديث. وقال يحيى بن مَعين: ليس

<sup>(</sup>١) هذا كلام ابن حبان، وهو في المجروحين (٣/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أحمد»، والتصويب من المجروحين، والميزان، ونسخة المعلمي.

<sup>(</sup>٣) الكامل لابن عدي (٣/ ١٩)، تهذيب التهذيب (١/ ٥٢٣)، ميزان الاعتدال (١/ ٦٣٢).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «البيلاني»، والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>ه) رواه ابن حبان في المجروحين (٢/ ٢٦٤\_٢٦٥)، وقال بعد أن ذكر عددًا من الأحاديث ومنها هذا الحديث بإسناد واحد: «تلك النسخة التي ذكرناها أكثرها موضوعة، أو مقلوبة»، وأورده الذهبي في الميزان (٣/ ٢١٧).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «البيلاني»، والصواب ما أثبته.

بشيء. وقال الدارقطني، والحميدي: ضعيف<sup>(۱)</sup>. وقال ابن حِبّان<sup>(۲)</sup>: حَدّث عن أبيه بنُسخة [شبيهًا بمئتي]<sup>(۳)</sup> حديث كُلّها مَوضوعة، لا يَجوز الاحتجاج به، ولا ذِكره إلا على وَجه التعجّب<sup>(٤)</sup>.

ومن ذلك [٢/١٢] حديث: «من صاَم يوم عاشوراء، كتب الله له عبادة ستين سَنة»(٥).

وهذا باطلٌ، يرويه حَبيب بن أبي حَبيب، عن إبراهيم الصائغ، عن مَيمون بن مِهران، عن ابن عباس. وحَبيب هذا غير [...]<sup>(٦)</sup>، كان يضع الأحاديث<sup>(٧)</sup>.

ومن ذلك حديث يرويه زكريا بن دُويد الكندِي \_ الكذّاب الأشر \_ عن حُميد الطويل، عن أنس، عن النبي ﷺ: «من دَاوم على صلاة الضحى، ولم يَقطعها إلا من عِلّة، كُنت أنا وهو في الجنة في زَورق من

<sup>(</sup>۱) الكامل لابن عدي (٦/ ١٧٨ ـ ١٧٩)، التاريخ الكبير (١/ ١٦٣)، ميزان الاعتدال (٣/ ٦١٧).

<sup>(</sup>٢) في الأصل بعده: «ويحيى»، وقد سبق نقل كلام يحيى بن معين، ولم يثبته المعلمي.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ثمانين حديثاً»، والتصويب من المجروحين (٢/ ٢٦٤)، ونسخة المعلمي.

<sup>(</sup>٤) المجروحين (٢/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٥) رواه ابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٥٧٠)، وقال: موضوع بلا شك، وانظر: ميزان الاعتدال (١/ ٤٥١)، وقال الذهبي: «فانظر إلى هذا الإفك»، اللآلئ المصنوعة (٢/ ١٠٩)، تنزيه الشريعة (٢/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٦) بعده في الحاشية كلمة لم أتمكن من قراءتها، وفي نسخة المعلمي: «غير حبيب».

<sup>(</sup>٧) انظر: المجروحين (١/ ٢٦٥\_ ٢٦٦)، الموضوعات لابن الجوزي (٢/ ٥٠)، ميزان الاعتدال (١/ ٤٥١).

نُور، في بَحر من نُور، حتى يَزور رَبّ العالمين (١).

ومن ذلك حديث يرويه عُمر بن راشد (٢)، عن يحيى بن أبي كَثير، عن أبي سَلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من صلّى بعد المغرب سِتّ ركعات، لم يتكلّم بينهنّ بشيءٍ، عَدلنَ له عِبادة اثنتي عشرة سَنة »(٣).

وعُمر هذا قال فيه الإمام أحمد، ويحيى بن معين، والدارقطني: ضعيف. وقال أحمد أيضًا: لا يُساوي حديثه شيئًا. وقال البخاري: مُنكر الحديث وضَعّفه جدًّا(٤)، وقال ابن [حِبّان](٥): لا يَحلّ ذكره إلا

<sup>(</sup>۱) رواه ابن حبان في المجروحين (۱/ ٣١٥\_ ٣١٥)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٤١٥)، وقال: «موضوع»، وانظر: اللّآلئُ المصنوعة (٣/ ٣٥)، تنزيه الشريعة (٢/ ٨٢)، الفوائد المجموعة (ص ٣٦).

<sup>(</sup>٢) أشار المعلمي رحمه الله في حاشية نسخته من هذا الكتاب إلى أن الذي في جامع الترمذي: عمر بن أبي خثعم، وفي التهذيب وغيره أن اسم أبيه عبدالله «عمر بن عبدالله بن أبي خثعم»، لكن ابن حبان يرى أن ابن أبي خثعم هو: ابن راشد، وخطأه الدارقطني وغيره، فكأن ابن القيم جرى على قول ابن حبان، وكلمات الجرح الآتية موزعة على الرجلين، فكلام أحمد ويحيى والدارقطني كله في ابن راشد، وكلام البخاري في ابن أبي خثعم نقله الترمذي عقب هذا الحديث، فأما كلام ابن حبان فإنه رآهما واحدًا كما مر.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٤٣٥)، وابن ماجه (١١٦٧)، وابن حبان في المجروحين (٢/ ٨٣)، والطبراني في الأوسط (٨١٩)، وأورده الذهبي في الميزان (٣/ ١٩٤)، في ترجمة في ترجمة عمر بن راشد اليمامي، وفي الميزان أيضًا (٣/ ٢١١) في ترجمة عمر بن عبدالله بن أبي خثعم اليمامي، ورآهما ابن حبان رجلاً واحدًا.

<sup>(</sup>٤) التاريخ لابن معين (٢/ ٤٢٩)، التاريخ الكبير (٦/ ١٥٥)، الضعفاء للعقيلي (٣/ ١٥٧)، ميزان الاعتدال (٣/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «عباس»، والصواب ما أثبته.

على سَبيل القَدح فيه، يَضع الحديث على مالك، وابن أبي ذِئب، وغيرهما من [١/١٣] الثقات (١).

ومن ذلك حديث: «مَن صلّى يَوم الأَحد أربع رَكعات بتسليمةٍ وَاحدةٍ، يَقرأ في كل رَكعة (الحمد) و ﴿ ءَامَنَ الرَّسُولُ ﴾ إلى آخرها، كتب الله له ألف حَجّة، وألف عُمرة، وألف غَزوة، وبكل رَكعة ألف صلاة، وجَعل بينه وبين النار ألف خَندق»(٢).

فقبح الله واضعه، ما أجرأه على الله ورسوله.

ومن ذلك حديث: «من صلى ليلة الأحد أربع ركعات، يقرأ في كل ركعة «فاتحة الكتاب» مَرّة، و ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ اللّهِ خمس عَشرة مَرّة، أعطاه الله يوم القيامة ثواب من قرأ القرآن عَشر مَرّات، وعَمل بما في القرآن، ويَخرج يوم القيامة من قَبره ووجهه مثل القمر ليلة البدر، ويُعطيه الله بكل رَكعة [ألف] مكل مدينة من لؤلؤ، في كل مدينة ألف قصر من زبرجد، في كل قصر ألف دار من الياقوت، في كل دار ألف بيت من المسك، في كل بيت ألف سرير (٤٠).

واستمر هذا الكذاب الأشر على الألف.

<sup>(</sup>١) المجروحين (٢/ ٨٣).

<sup>(</sup>۲) رواه ابن الجوزي في الموضوعات (۲/ ۴۲۳ ـ ٤٢٤)، وقال: «موضوع»، وانظر: اللّاليء المصنوعة (۲/ ٥٠)، تنزيه الشريعة (۲/ ۸۲).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ألف ألف، والتصويب من الموضوعات لابن الجوزي (٢/ ٤٢١).

ومن ذلك حديث: «من صلى لَيلة الاثنين سِتّ رَكعات، يقرأ في كل ركعة «فاتحة الكتاب» مَرة، وعشرين ﴿ قُلْ هُو اللّهُ أَحَـدُ ۞ ، ويَستغفر الله بعد ذلك عَشر مَرّات، أعطاه الله يوم القيامة ثواب ألف صِدِّيق، وألف عابد، وألف [٢/١٣] زاهد»(١).

فقبح الله واضعه ومختلقه على رسول الله ﷺ، وهو عَمل الجُويباري الخَبيث.

ومن ذلك حديث: «من صلى [يوم] (٢) الاثنين أربع ركعات يقرأ في كل رَكعة «فاتحة الكتاب» مَرّة و «آية الكرسي» مَرّة، و ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُدُ شِكَ مَرّة، و ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ۞ ﴾ مَرّة، كُفِّرت ذنوبه كلها، وأعطاه الله قصرًا في الجنة من دُرّة بيضاء، في جَوف القصر سبعة أبيات، طُول كل بيت ثلاثة آلاف ذراع، وعرضه مثل ذلك » (٣).

واستمر هذا الكذّاب الخبيث على ذلك، حديث طويلٌ فيه من هذه المجازفات، وهو من عَمل الحسين بن إبراهيم، كذّاب [دجّال]<sup>(٤)</sup> يَروي عن محمد بن طاهر، ووَضع من هذا الضرب أحاديث صلاة يوم الأحد،

<sup>(</sup>۱) رواه ابن الجوزي في الموضوعات (۲/ ۲۱٤)، وقال: «موضوع»، وانظر: الله الله المصنوعة (۲/ ۸۱)، الفوائد المجموعة (ص دی).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ليلة»، والتصويب من الموضوعات لابن الجوزي (٢/ ٤٢٥)، ونسخة المعلمي.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٤٢٥)، وقال: «موضوع بلا شك»، وانظر: اللّاليء المصنوعة (٢/ ٥٠)، تنزيه الشريعة (٢/ ٨٦)، الفوائد المجموعة (ص ٤٥).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «وقال»، والتصويب من نسخة المعلمي.

وليلة الأحد، وصلاة يوم الاثنين، وليلة الاثنين، ويوم الثلاثاء، وليلة الثلاثاء. وهكذا في سائر أيام الأسبوع ولياليه (١).

وهذا باب واسع جدًا، وإنما ذكرنا منه جزءًا يسيرًا لتعرف به أن هذه الأحاديث وأمثالها، مما فيه هذه المجازفات القبيحة الباردة، كُلها كَذِب على رسول الله ﷺ وقد اعتنى بها كثير من الجهال بالحديث، من المنتسبين إلى الزهد والفقر، وكثير من المنتسبين إلى الفقه (٢).

والأحاديث الموضوعة عليها ظُلمة وركاكة، ومُجازفات باردة تنادت [١/١٤] على وضعها واختلاقها على رسول الله ﷺ، مثل حديث: «من صلّى الضحى كذا وكذا ركعة أُعطى ثواب سبعين نبيًًا» (٣).

وكأن هذا الكذاب الخبيث لم يعلم أن غير النبي لو صلّى عُمر نُوح عليه السلام لم يُعط ثواب نبيِّ واحدٍ.

وكقوله: «من اغتسل يوم الجُمعة بِنيّة [وحِسبة] (٤) كتب الله له بكل شَعرة نورًا يوم القيامة، ورفع له بكل قَطرة دَرجة في الجنّة من دُرّ، وياقوت، وزبرجد، ما بين كل درجتين مسيرة مائة عام» (٥).

<sup>(</sup>۱) مثل هذا الكلام عن الحسين بن إبراهيم تراه في: الموضوعات لابن الجوزي (۲/ ۲۲۲).

<sup>(</sup>٢) وقد ساق ابن الجوزي عددًا من هذه الأحاديث، تراها في كتابه: الموضوعات (٢/ ٤١٧ ـ ٤١٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: كشف الخفاء (٢/ ٥٥٧)، وأسنى المطالب (١٤٢٦).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «وخشية»، والتصويب من الموضوعات لابن الجوزي (٢/ ٣٩٨)، ونسخة المعلمي.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٣٩٨\_٠٠٤)، وقال: «موضوع، ولقد =

ومَرّ في حديثٍ طويلٍ، قبح الله واضعه، فهو من عَمل عُمر بن صُبح الله الكذّاب الخبيث.

<sup>=</sup> أبدع من وضعه، وزاد في حدّ البرودة»، وانظر: اللّاليء المصنوعة (٢/ ٢٥)، تنزيه الشريعة (٢/ ٨٠).

#### فصل

ونحن نُنبّه على أُمور كُلّية يُعرَف بها كون الحديث موضوعًا.

فمنها: اشتماله على أمثال هذه المجازفات الذي لا يَقول مثلها رَسول الله ﷺ، وهي كثيرة جدًّا، كقوله في الحديث المكذوب: «من قال لا إله إلا الله، خَلَق الله من تلك الكلمة طائرًا له سَبعون ألف لِسان كل لِسان سَبعون ألف لُغة يَستغفرون له»(١).

و «من فعل كذا وكذا أعطي في الجنة سَبعين ألف مَدينة، في كل مَدينة سَبعون ألف حَوراء»(٢).

وأمثال هذه التي لا يخلو حال واضعها من أحد أمرين:

إمّا أن يَكون في غاية الجَهل والحُمق.

وإمَّا أن [١٤/٢] يكون زِنديقًا قَصد التَّنقيص بالرسول ﷺ.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن حبان في المجروحين (۱/ ۸۵)، وابن الجوزي في الموضوعات (۱/ ۳۷ ـ ۳۲)، وفيه قصة مشهورة وقعت لأحمد بن حبل، ويحيى بن معين، مع قاص وقف بين أيديهم في مسجد الرصافة فروى هذا الحديث عنهما...، في قصة عجيبة، وقد أورده الذهبي في الميزان (۱/ ٤٧)، لكنه أنكر الحكاية، واتهم إبراهيم بن عبدالواحد البكري بوضعها.

<sup>(</sup>٢) سيأتي حديث: «يا علي من صلى ليلة النصف من شعبان...».

#### فصل

ومنها: تكذيب الحسّ له، كحديث: «الباذنجان لما أكل له» (۱). و «الباذنجان شفاء من كل دَاء» (۲).

قَبّح الله واضعهما، فإنّ هذا لو قاله [بعض] (٣) جَهلة الأطباء لسَخر النّاس منه، ولو أُكل الباذنجان للحُمّى والسوداء الغالبة، وكثير من الأمراض لم يزدها إلا شِدّة (٤)، ولو أكله فقير ليَستغني لم يُفده الغِنَى، أو جاهل ليتعلم لم يُفده العلم.

وكذلك حديث: «إذا عَطس الرّجل عند الحديث فهو صِدق»(٥).

<sup>(</sup>۱) قال المؤلف في زاد المعاد (٤/ ٢٩١): «موضوع مختلق». وقال السيوطي: «لم أقف على إسناد له إلا في (تاريخ بلخ)، وهو موضوع»، المقاصد الحسنة (ص ٢٣١)، وانظر: الأسرار المرفوعة (ص ١٥٩)، الفوائد المجموعة (ص ١١٢).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ١٢٤)، وقال: «موضوع»، وانظر: الله الله المصنوعة (٢/ ٢٢٤)، الفوائد المجموعة (ص ١٦٧).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: "بوحش"، وأظنها تصحيف، وفي طبعة الشيخ محمد الفقي رحمه الله: "لو قاله يوحنس أمهر الأطباء لسخر الناس منه"، وتبعه على ذلك الشيخ أبو غدة رحمه الله.

<sup>(</sup>٤) انظر: زاد المعاد (٤/ ٢٩١)، الموضوعات لابن الجوزي (٣/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو يعلى في مسنده (٦٣٥٢)، والطبراني في الأوسط (٢٥٠٩)، وابن عدي في الكامل (٦/ ٤٠١)، والبيهقي في الشعب (٩٣٦٥)، والدارقطني في الأفراد، كما في اللّاليء المصنوعة (٢/ ٢٨٦)، والمقاصد الحسنة (ص ٦٤٣)، ورواه ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ٢٦٨)، وقال: «باطل»، وانظر: العلل لابن أبي حاتم (٢/ ٣٤٢)، مجمع الزوائد (٨/ ٥٩)، تنزيه =

وهذا، وإن صَحِّح بعض الناس سَنده (۱)، فالحسّ يَشهد بو ضعه، لأنّا نُشاهد العُطاس والكَذِب يعمل عمله، ولو عَطس مائة ألف رَجل عند حديث يُروى عن النبي ﷺ لم يُحكم بصحته بالعُطاس، ولو عَطسوا عند شهادة زُور لم تُصدّق.

وكذلك حديث: «عليكم بالعدَس، فإنّه مبارك يُرقّ القلب، قُدّس فيه سَبعون نبيًا» (٢).

وقد سُئل عبدالله بن المُبارك عن هذا الحديث؟ وقيل له: إنّه يُروى عنك. فقال: وعنّي؟! (٣).

أرفعُ شيءٍ في العدَس أنّه شَهوة اليهود. ولو قُدّس فيه نبيٌّ واحدٌ لكان شفاءً من الأدواء، فكيف بسبعين نبي؟! وقد سَمّاه الله تعالى ﴿ أَذَنَك ﴾ [البقرة: ٢١] على من اختاره على المنّ [١/١٥] والسّلوك، وجعله قرين الثُّوم والبصل، أفترى أنبياء بني إسرائيل قُدّسوا فيه لهذه العلّة؟.

الشريعة (٢/ ٢٣٩)، فيض القدير (٤/ ٣٨١)، الفوائد المجموعة (ص ٢٢٤).

<sup>(</sup>۱) قال النووي في فتاويه: (ص ۱۱۳): «رواه أبو يعلى في مسنده بإسناد جيد حسن...».

<sup>(</sup>٢) رواه ابن حبان في المجروحين (٢/ ١٢٠)، وابن عدي في الكامل (٣/ ١١٧٣)، والبيهقي في شعب الإيمان (٩٤٩)، والطبراني في المعجم الكبير (٢٢/ ١٥٢)، وابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ١١٢) وقال: «موضوع»، وانظر: المقاصد الحسنة (ص ٤٨٥)، الفوائد المجموعة (ص ١٦١)، السلسلة الضعيفة (٥١٠).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن عدي في الكامل (٣/ ١١٧٣)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ١١٤)، عن إسحاق بن إبراهيم أن ابن المبارك سئل... فذكره.

والمضار التي فيه، من تَهييج السوداء، والنّفخ، والرّياح الغليظة، وضِيق النّفَس، والدّم الفاسد، وغير ذلك من المضار المحسوسة (١).

ويُشبه أن يكون هذا الحديث من وَضع الذين اختاروه على المَنّ والسلوى، أو أشباههم.

ومن ذلك حديث: «إنّ الله خَلق السماوات والأرض يوم عاشوراء»(7).

وحديث: «اشربوا على الطعام تَشبعوا» (٣).

فإنّ الشُّرب على الطعام يُفسده، ويَمنع من استقراره في المَعدَة، ومن كمال نُضجه (٤).

ومن ذلك حديث: «أكذبُ الناس الصبّاغون، والصوّاغون» (٥٠).

<sup>(</sup>۱) انظر: زاد المعاد (٤/ ٢٨٩ \_ ٢٩٠، ٢٩٥).

<sup>(</sup>۲) رواه ابن الجوزي ضمن حديث طويل في الموضوعات (۲/ ٥٦٧ \_ ٥٧١)، وقال: «لا يشك عاقل في وضعه»، وانظر: اللّآلىء المصنوعة (۲/ ١٠٩)، تنزيه الشريعة (۲/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن حبان في المجروحين (٢/ ٢١)، وأعله بعبدالله بن ميمون القداح وأنه لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. وأورده الذهبي في الميزان (٢/ ٥١٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: زاد المعاد (٤/ ٢٠٥).

٥) رواه ابن ماجه (٢١٥٢)، وأحمد في المسند (٢/ ٢٩٢، ٣٢٤، ٣٤٥)، والطيالسي في مسنده (٢٥٥)، وابن حبان في المجروحين (٢/ ٣١٣)، والبيهقي في الكبرى (١٠/ ٢٤٩)، وابن عدي في الكامل (٦/ ٢٩٣) ترجمة محمد بن يونس الكديمي، والخطيب في تاريخ بغداد (٣/ ٤٣٨)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (٢/ ٤٠٤) وقال: «لا يصح»، وأورده الذهبي في الميزان (٤/ ٥٥)، من طريق ابن عدي، وساق سنده إلى أبي نعيم، ثم قال: =

والحسّ يَردّ هذا الحديث، فإنّ الكذب في غيرهم أضعافه فيهم، كالرافضة \_ فإنهم أكذب خلق الله \_ والكُهّان، والطُّرُقية، والمُنَجمين.

وقد تأوّله بعضهم على أنّ المراد بـ «الصبّاغ» الذي يزيد في الحديث ألفاظًا تُزيّنه، «والصوّاغ» الذي يَصوغ الحديث، ليس له أصل (١١)، وهذا تكلّفٌ باردٌ لتأويل حديثٍ باطلٍ.

 <sup>«</sup>ومن افترى هذا على أبي نعيم»، وانظر: العلل لابن أبي حاتم (٢/ ٢٧٨)،
سلسلة الأحاديث الضعيفة (١٤٤) وقال: «موضوع». وانظر: (ص ٨٩).

<sup>(</sup>۱) متأول هذا هو: أبو عبيد القاسم بن سلام كما في الكامل لابن عدي (۱/ ١٥٤)، صفة من لا يؤخذ عنه العلم، العلل المتناهية (٢/ ٢٠٥).

ومنها: سَماجة الحديث، وكَونه مما يُسخر منه، كحديث: «لو كان الأَرُزّ رجلاً، لكان حليمًا، ما أكله جائعٌ إلا أشبعه»(١).

فهذا من السَّمِج البارد الذي تُصان عنه الفضلاء [٢/١٥] فضلاً عن سيد الأنبياء.

وحديث: «الجَوز دَواء، والجُبن دَاء، فإذا صار في الجَوف صار شِفاء»(٢).

فلعن الله واضعه على رسول الله ﷺ.

وحديث: «لو يعلم الناس ما في الحِلبة لاشتروها بوزنها ذهباً» (٣). وحديث: «أَخْضِروا موائدَكم البقلَ، فإنه مَطرَدة للشيطان» (٤).

<sup>(</sup>۱) قال المؤلف في زاد المعاد (٤/ ٢٦٢): «فيه ـ يعني الأرز ـ حديثان باطلان موضوعان على رسول الله ﷺ، أحدهما: ...» فذكر هذا الحديث، وحديثا آخر، وقال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص ٥٥٠): «قال شيخنا: هو موضوع»، وانظر: الفوائد المجموعة (ص ١٦٣)، الأسرار المرفوعة (ص ٢٨٧)، كشف الخفاء (٢/ ١٦٠).

<sup>(</sup>۲) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (۷/ ٤٠٣)، وابن الجوزي في الموضوعات (۳/ ۱۱۵، ۱۱۵) وقال: «موضوع»، وانظر: اللّآليء المصنوعة (مر ۲۲۰)، تنزيه الشريعة (۲/ ۲۳۲)، الفوائد المجموعة (ص ۱٦٤).

 <sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في المعجم الكبير (٢٠/ ٩٦)، وابن عدي في الكامل (٢/ ٧٧٠)،
ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ١١٨)، وقال: «لا يصح»، وانظر:
اللهليء المصنوعة (٢/ ٢٤٦)، الفوائد المجموعة (ص ١٦٤).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن حبان في المجروحين (٢/ ١٨٦)، ومن طريقه ابن الجوزي في =

وحديث: «ما من ورقة هِندباء إلا عليها قطرة من ماء الجنة»(١).

وحديث: «بِئست البقلة الجِرجير، من أكل منها ليلاً بات ونَفسُه تُنازعه، وتَضرب عِرق الجُذام في أنفه، كُلوها نهارًا، وكُفوا عنها ليلاً»(٢).

وحديث: «فضل دُهن البنفسج على الأدهان كفضل أهل البيت على سائر الخلق»(٣).

<sup>=</sup> الموضوعات (٣/ ١١٩)، وقال: «لا أصل له»، وانظر: الفوائد المجموعة (ص ١٦٥).

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۳/ ۲۹۸۷)، وابن عدي في الكامل (٤/ ١٦٠)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (۳/ ١٢٠)، ورواه ابن الجوزي أيضًا من طريق ابن شاهين كما في الموضوعات (۳/ ١١٩)، وقال: «لا يصح»، وانظر: مجمع الزوائد (٥/ ٤٤)، تنزيه الشريعة (٢/ ٢٤٦)، الفوائد المجموعة (ص ١٦٥)، سلسلة الأحاديث الضعيفة (٥٠٩).

<sup>(</sup>۲) رواه السهمي في تاريخ جرجان (۲٤٣)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (۳/ ۱۲۱)، وقال: «موضوع»، وانظر: الكامل لابن عدي (٦/ ٢٣٨)، الفوائد المجموعة (ص ١٦٦).

رواه ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ١٢٣) بهذا اللفظ، ورواه أبو نعيم في المحلية (٣/ ٢٠٤)، وابن حبان في المجروحين (٢/ ٢٠١)، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (٧/ ١٣)، وابن عدي في الكامل (٦/ ٢٣٠٤)، ومن طريقهم ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ٢٤٥ ـ ٢٤٨) بلفظ: «فضل البنفسج على الأدهان كفضل الإسلام على سائر الأديان»، ولفظ رواية ابن حبان، والخطيب: «كفضلي على سائر الخلق»، ولفظ رواية ابن عدي: «فضلنا أهل البيت على الناس كفضل البنفسج...»، وقال ابن الجوزي: «هذه الأحاديث كلها موضوعة»، وانظر: اللهليء المصنوعة (٢/ ٢٢٣، ٢٧٧)، تنزيه الشريعة (٢/ ٢٢٣)، ٢٧٧)، الفوائد المجموعة (ص ١٩٦).

وحديث: «فضل الكُرّاث على سائر البُقول، كفضل الخُبز على الحُبوب»(١).

وحديث: «الكَمأة والكرفس طعام إلياس واليسع»(٢).

وحديث: «إن للقلب فَرحة عند أكل اللحم»(٣).

وحديث: «ما مِنْ رُمّان إلا ويُلقّح بحبة من رُمّان الجنّة »(٤).

وحديث: «رَبيع أُمّتي العِنب والبطّيخ»(٥).

وحديث: «عليكم بمداومة أكل العِنب مع الخبز»(٦).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن الجوزي في الموضوعات (۳/ ۱۲۳)، وقال: «لا يُشك في وضعه»، وانظر: الله ليء المصنوعة (۲/ ۲۲۳)، تنزيه الشريعة (۲/ ۲۳۷)، الفوائد المجموعة (ص ۱۹٦).

<sup>(</sup>٢) هو جزء من الحديث الذي قبله.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن عدي في الكامل (٤/ ١٥٣٤)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ١٣١)، وقال: «موضوع»، والبيهقي في الشعب (٦١٤)، وانظر: اللّاليء المصنوعة (٢/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن عدي في الكامل (٦/ ٢٢٨٧)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ٩٤ ـ ٩٥)، وقال: «لا يصح»، وانظر: اللّاليء المصنوعة (٣/ ٢٠٩)، الفوائد المجموعة (ص ١٥٩).

<sup>(</sup>٦) رواه ابن عدي في الكامل (٥/ ١٧٧٨)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ١٠١)، وقال ابن عدي: «موضوع»، وانظر: اللّآلىء المصنوعة (٢/ ٢٣٥)، الفوائد المجموعة (ص

وحديث: «عليكم بالملح، فإنه شِفاء من سبعين داء»(١). وحديث: «من أكل فُولة بِقِشْرها أخرج الله منه [من](٢) الداء مثلها»(٣). لعن الله واضعه.

وحديث: «[١/١٦] لا تَسبّوا الدّيك فإنّه صَديقي، ولو يَعلم بنوا آدم ما في صوته لاشتروا ريشه ولَحمه بالذهب»(٤).

وحديث: «من اتّخذ دِيكًا أبيضَ لم يقربه شَيطان ولا سِحر»(٥).

وحدیث: «إنّ لله دِیكًا عُنقه مَطویة تحت العرش، ورجلاه في التخوم» $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>۱) رواه ابن الجوزي في الموضوعات (۳/ ۱۰۲)، وانظر: اللّاليء المصنوعة (۲/ ۲۱۳)، تنزيه الشريعة (۲/ ۲۶۳)، الفوائد المجموعة (ص ۱۲۱).

<sup>(</sup>٢) ليست في الأصل، وهي من نسخة المعلمي ومصادره.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن حبان في المجروحين (٢/ ١٥٠)، وابن عدي في الكامل (٤/ ١٥٧٣)، وابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ١١٠ ـ ١١١)، وقال: «ليس بصحيح»، وانظر: المقاصد الحسنة (ص ٦٢٦).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن حبان في المجروحين (٢/ ٤١)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ١٣٣)، وقال: «موضوع»، وانظر: اللّآليء المصنوعة (٢/ ٢٢٧)، تنزيه الشريعة (٢/ ٢٤٩)، الفوائد المجموعة (ص ١٧٢).

<sup>(</sup>٥) رواه ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ١٣٥)، وقال بعد أن ساق عددًا من الأحاديث في هذا الباب: «هذه الأحاديث ليس فيها شيءٌ صحيحٌ»، وانظر: شعب الإيمان للبيهقي (١٧٧)، تنزيه الشريعة (٢/ ٢٥٠)، الفوائد المجموعة (ص ١٧٢).

<sup>(</sup>٦) رواه ابن عدي في الكامل (٥/ ١٨٣٠)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ١٣٩) وقال بعد أن ساق عددًا من الأحاديث في الباب: =

وبالجملة: فكل أحاديث الديك كذب، إلا حديثًا واحدًا: «إذا سمعتم صِياح [الدّيكة](١)، فاسألوا الله من فضله، فإنها رأت مَلكًا»(٢).

<sup>= «</sup>هذه أحاديث كلها موضوعة»، وانظر: المستدرك للحاكم (٤/ ٢٩٧)، مجمع الزوائد (٤/ ١٨٠)، اللّآليء المصنوعة (١/ ٦٠)، تنزيه الشريعة (١/ ١٨٩)، الفوائد المجموعة (ص ٤٥٦ \_ ٤٥٧)، سلسلة الأحاديث الصحيحة (١٥٠).

<sup>(</sup>١) في الأصل: الديك، والتصويب من مصادره.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۳۳۰۳)، ومسلم (٦٨٥٧).

ومنها: مُناقضة الحديث لما جاءت به السّنة مُناقضة بَيّنة، فكل حديثٍ يَشتمل على فَسادٍ، أو ظُلمٍ، أو عَيبٍ، أو مَدح باطلٍ، أو ذَم حقّ، أو نحو ذلك، فرسول الله ﷺ منه بَريء.

ومن هذا الباب: أحاديث مَدح من اسمه محمّد وأحمد، وأنّ كل من يُسمّى بهذا الاسم، لم يَدخل النار<sup>(۱)</sup>.

وهذا مُناقض ما هو مَعلومٌ من دِينه: أنّ النّار لا يُجار منها بالأسماء والألقاب، وإنما النّجاة منها بالإيمان والأعمال.

ومن هذا الباب: أحاديث كثيرة عُلّقت النجاة من النّار [بها] (٢)، وأنها لا تَمس من فعل ذلك، وغايتها أن تكون من صغار الحسنات.

والمعلوم من دِينه ﷺ خِلاف ذلك، وأنّه إنما ضَمن [النجاة] (٣) لمن حَقّق التوحيد.

<sup>(</sup>۱) ستأتي بعد قليل، وقد قال ابن همات في التنكيت والإفادة (ص ۲۱): «قال الشافعي في سيرته: لم يصح في فضل التسمية به حديث، بل قال الحافظ تقي الدين الحراني: كل ما ورد فيه فهو موضوع».

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، وهي من نسخة المعلمي.

<sup>(</sup>٣) زيادة ليست في الأصل.

ومنها: أن يُدّعى على النبي [٢/١٦] عَلَيْ أنه فعل أمرًا ظاهرًا، بمحضر من الصحابة كلهم، وأنهم اتفقوا على كِتمانه ولم يَفعلوه [كما] (١) يَزعم أكذب الطوائف: «أنّه عَلَيْ أُخذ بِيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمحضر من الصحابة كلهم، وهم راجعون من حجة الوداع، فأقامه بينهم حتى عرفه الجميع، ثم قال: هذا وصيي وأخي، والخليفة من بعدي، فاسمعوا له وأطيعوا (٢).

ثم اتفق الكُلّ على كِتمان ذلك وتَغييره، فلعنة الله على الكاذبين.

وكذلك روايتهم: «أن الشّمس رُدّت له بعد العصر، والناس يُشاهدونها» (٣).

<sup>(</sup>١) في الأصل كلمة لم أتمكن من قراءتها، والذي أثتبه من نسخة المعلمي.

<sup>(</sup>٢) ساق ابن الجوزي عددًا من الأحاديث في مواخاة النبي على لعلى، وأن عليًا رضي الله عنه هو الوصي بعد النبي على وحكم بوضعها، وذلك في كتابه: الموضوعات (٢/ ١٠٥، ١٠٥)، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة (٧/ ٣٦١): أحاديث المؤاخاة لعلي كلها موضوعة. ويعد هذا الكتاب مرجعًا مهمًّا للرد على شبهات الرافضة وأكاذيبهم حول هذه المسألة وغيرها من المسائل التي ضلوا بسببها وأضلوا بها كثيرًا من الناس، وانظر منه (٤/ ٣٢، ٧/ ٢٧٩ ـ ٢٨٠، ٣٥٣ ـ ٣٦١)، مجمع الزوائد (٩/ ١١١ ـ ١١٢)، السلسلة الضعيفة (٣٥١ ـ ٣٥٢).

<sup>(</sup>٣) رواه العقيلي في الضعفاء (٣/ ٣٢٧)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ١١٩ ـ ١٢٠)، وقال: «موضوع بلا شك»، ورواه الجورقاني في الأباطيل (١/ ١٥٨)، والطحاوي في مشكل الآثار (٢/ ٨)، وانظر: مجمع الزوائد (٨/ ٢٩٧)، منهاج السنة (٨/ ١٦٨)، ميزان الاعتدال (٣/ ١٧٠)، اللآليء المصنوعة (١/ ٣٧٨)، الفوائد المجموعة =

ولا يَشتهر هذا أعظم اشتهار، ولا يَعرفه إلا [أسماء بنت عُميس](۱).

= (ص ۳۵۰).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أم سلمة»، والتصويب من مصادره، ونسخة المعلمي.

ومنها: أن يكون الحديث باطلاً في نَفْسه، فيدل بطلانه على أنه ليس من كلام الرسول ﷺ.

كحديث: «المجرّة التي في السماء من عَرَق الأَفعى التي تحت العَرش» $^{(1)}$ .

وحديث: «إذا غَضب الله تعالى أنزل الوَحيَ بالفارسية، وإذا رَضي أنزله بالعَربيّة»(٢).

وكحديث: «سِتُّ خِصال تُورث النسيان: سُؤر الفأر، وإلقاء القَمل في النار، والبوَل في الماء الراكد، ومَضغ العِلك، وأكل التفاح الحامض...»(٣).

<sup>(</sup>۱) رواه العقيلي في الضعفاء (۳/ ۲۰)، الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (۱/ 8٤)، ومن طريقهما ابن الجوزي في الموضوعات (۱/ ۲۰۹)، وقال: «لا يصح»، وأبو الشيخ في العظمة (٤/ ١٣٠٢). وانظر: مجمع الزوائد (۱/ ١٣٠٥)، ميزان الاعتدال (۲/ ٥٣٠)، اللّآليء المصنوعة (۱/ ٨٥)، تنزيه الشريعة (۱/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن عدي في الكامل (٥/ ١٦٧٠)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (١/ ١٥٧)، وقال: «موضوع»، وفيه: «إذا غضب أنزله بالعربية، وإذا رضي أنزله بالفارسية». وانظر: اللّآليء المصنوعة (١/ ١١)، تنزيه الشريعة (١/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن عدي في الكامل (٢/ ٦٢٢)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ١٩٠)، ولفظه: «ست من النسيان: سؤر الفأر، وإلقاء القملة وهي حيّة، والبول في الماء الراكد، وقطع القطار، ومضغ العلك، وأكل التفاح، ويحل ذلك اللبان الذكر» وقال: «موضوع»، وانظر: اللّاليء المصنوعة =

وحديث: «الحِجامة على [١/١٧] القفا تُورث النّسيان» (١).

وحديث: «يا حُميراء (٢) لا تَغتسلي بالماء المُشمّس، فإنه يُورث البرص» (٣).

وكل حديث فيه «يا حُميراء» أو ذكر «الحميراء». فهو كذب مختلق (٤)، مثل: «يا حُميراء، لا تأكلي الطّين، فإنه يُورث كذا

 <sup>(</sup>۲/ ۳۵۳)، تنزیه الشریعة (۲/ ۲٤۰).

<sup>(</sup>۱) رواه الديلمي، كما في المقاصد الحسنة (ص (1))، وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة (ص (1)): «في إسناده متهم بالوضع». وانظر: زاد المعاد ((1)) (1) (2) (1) (2)

<sup>(</sup>۲) الحميراء: تصغير حمراء، وهي المرأة البيضاء المشرّب بياضها بحمرة، القاموس المحيط (۲/ ۱۳)، سير أعلام النبلاء (۲/ ۱۲۸)، والمراد بها عائشة رضى الله تعالى عنها.

<sup>(7)</sup> (واه ابن حبان في المجروحين (7) ((7))، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (7) ((7))، وقال: «لا يصح». وأبو نعيم في كتاب الطب كما في اللآلىء المصنوعة (7) ((7))، وابن عدي في الكامل (7) ((7))، وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء (7) ((7)): «وقد قيل: إن كل حديث فيه: ياحميراء، لم يصح، وأوهى ذلك: . . . «لا تفعلي ياحميراء فإنه يورث البرص». ورواه الدارقطني في سننه (7) بدون لفظة «ياحميراء». وهو عند العقيلي في الضعفاء (7) ((7)) من حديث أنس، وجاء هذا في أثر عن عمر رضي الله عنه موقوفًا، رواه الدارقطني في سننه (7)، وانظر: مجمع الزوائد رضي الله عنه موقوفًا، رواه الدارقطني في سننه (7)، الفوائد المجموعة (7) ((7))، الفوائد المجموعة (7) ((7))، الفليل (7))، الفليل (7))،

<sup>(</sup>٤) قال الزركشي في الإجابة (ص ٥١) بعد أن ذكر حديث: «خذوا شطر دينكم...»: «سألت شيخنا الحافظ ابن كثير رحمه الله عن ذلك؟ فقال: كان شيخنا حافظ الدنيا أبو الحجاج المزي رحمه الله تعالى يقول: كل حديث فيه =

وكذا»(١).

وحديث: «خُذوا شَطر دِينكم عن الحُميراء»(٢).

وحديث: «من لم يكن له مال يتصدّق به، فليلعن اليهود

ذكر الحميراء باطل إلا حديثاً في الصوم في سنن النسائي. قال ابن كثير: وحديثا آخر في سنن النسائي أيضًا، ثم ذكر حديث: «ياحميراء أتحبين أن تنظري إليهم...» ثم قال: وإسناده صحيح. وروى الحاكم في مستدركه حديث: «ذكر النبي على خروج بعض أمهات المؤمنين، فضحكت عائشة، فقال: انظري ياحميراء ألا تكوني أنت، ثم التفت إلى علي فقال: إن وليت من أمرها شيئا فارفق بها» وقال: «صحيح الإسناد». وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (٢/ ٣٥٥) بعد أن ذكر حديث «ياحميراء أتحبين أن تنظري إليهم»: «ولم أر في حديث صحيح ذكر الحميراء إلا في هذا». وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء (٢/ ١٦٧): «وقد قيل: إن كل حديث فيه: «ياحميراء» لم يصح». وانظر: التحديث (ص ١٨٥).

- (۱) رواه ابن الجوزي في الموضوعات (۳/ ۱۸۸ ـ ۱۸۹) وقال: «لا يصح»، وقال المؤلف في زاد المعاد (٤/ ۳۰۹): «ورد ـ يعني في الطين ـ أحاديث موضوعة لا يصح منها شيء مثل. . . حديث: «ياحميراء . . . »، وكل حديث في الطين فإنه لا يصح ولا أصل له عن رسول الله عليه وانظر: ميزان الاعتدال (٤/ فإنه لا يصح ولا أصل له عن رسول الله عليه الشريعة (٢/ ٢٥٨)، الفوائد المجموعة (ص ١٨٣).
- (۲) قال ابن كثير: «سألت عنه شيخنا الحافظ أبا الحبجاج المزي فلم يعرفه، وقال: لم أقف له على سند إلى الآن، وقال شيخنا أبو عبدالله الذهبي: هو من الأحاديث الواهية التي لا يعرف لها إسناد». تحفة الطالب (ص ١٧٠)، وقال الحافظ ابن حجر: «لا أعرف له إسنادًا، ولا رأيته في شيء من كتب الحديث إلا في نهاية ابن الأثير ذكره في مادة «ح م ر» ولم يذكر من خرّجه، ورأيته أيضًا في كتاب الفردوس لكن بغير لفظه...» كذا في المقاصد الحسنة (ص ٢٢١)، وكشف الخفاء (١/ ٣٥٥)، وانظر: الفوائد المجموعة (ص ٣٩٩).

والنصاري<sup>(۱)</sup>.

فإن اللعنة لا تقوم مقام الصدقة أبدًا.

وكحديث: «آليت على نفسي أن  $\mathbf{K}$  أدخل النار من كان اسمه أحمد ومحمد»  $\mathbf{K}^{(7)}$ .

وكحديث: «من وُلد له مَولود فسمّاه محمدًا ـ تبركًا به ـ كان هو والولد في الجنة» $^{(7)}$ .

وكحديث: «ما مِن مُسلم دَنا من زَوجته، وهو يَنوي إن حَبلَت منه يُسميه محمدًا، إلا رزقه الله ولدًا ذكرًا» (٤).

وفي ذلك جُزء كله كَذب (٥).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن عدي في الكامل (٤/ ١٥١٧)، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (١/ ٢٥٨)، ومن طريقهما ابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٤٨٩ ـ ٤٩٠) وليس عنده «والنصارى»، وقال: «لا يصح»، وانظر: ميزان الاعتدال (٢/ ٤٨٦)، اللّاليء المصنوعة (٦/ ٧٥)، الفوائد المجموعة (٦٥).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن الجوزي في الموضوعات (١/ ٢٤٠ ـ ٢٤١)، وقال: «لا أصل له»، وانظر: ميزان الاعتدال (٢/ ٣١٣)، اللّآليء المصنوعة (١/ ١٠٥)، تنزيه الشريعة (١/ ١٧٣)، الفوائد المجموعة (ص ٤٧١).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن الجوزي في الموضوعات (١/ ٢٤١)، وقال: «روي في هذا الباب أحاديث ليس فيها ما يصح»، وانظر: اللّاليء المصنوعة (١/ ١٠٥)، تنزيه الشريعة (١/ ١٧٣)، الفوائد المجموعة (ص ٤٧١).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن الجوزي في الموضوعات (١/ ٢٤٢)، وانظر: اللّاليء المصنوعة (١/ ١٠٦)، تنزيه الشريعة (١/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٥) لعله «جزء من اسمه محمد وأحمد» للحسين بن أحمد بن بكير كما في تنزيه الشريعة (١/ ١٧٣)، وقد ساق ابن الجوزي في الموضوعات (١/ ٢٤٠) حديثًا =

كحديث: «ثلاثة تزيد في البصر: النظر إلى الخضرة، والماء [١/١٧] الجارى، والوجه الحسن»(٢).

وهذا الكلام ممّا يُجلّ عنه أبو هريرة وابن عباس، بل سعيد بن المسيّب والحسن، بل أحمد ومالك.

وحديث: «النظر إلى الوجه الحسن يَجلو البصر»(٣).

وهذا ونحوه من وَضْع بعض الزنادقة .

وحديث: «عليكم بالوجوه المِلاح، والحدَق السُّود، فإنَّ الله

<sup>=</sup> في الباب من طريق الحسين بن أحمد هذا، وهذا الجزء مطبوع كما في التحديث (ص ١٧٣).

<sup>(</sup>١) أي: الكلام المنسوب إليه ﷺ.

<sup>(</sup>۲) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (٤/ ٢٨٦)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (۲/ ٣٦٦)، وابن الجوزي في الموضوعات (١/ ٢٥٣ \_ ٢٥٤)، وقال: «باطل»، وانظر اللّاليء المصنوعة (١/ ١١٦)، تنزيه الشريعة (١/ ٢٠٠)، سلسلة الأحاديث الضعيفة (١٣٤).

<sup>(</sup>٣) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (٣/ ٢٢٥)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (١/ ٢٥٢\_ ٢٥٣)، وانظر: اللّاليء المصنوعة (١/ ١١٤)، تنزيه الشريعة (١/ ١٧٩).

# يَستحي<sup>(۱)</sup> أن يُعذّب مَليحًا بالنار»<sup>(۲)</sup>.

فلعنة الله على واضعه الخبيث.

وحديث: «النظر إلى الوجه الجميل عِبادة»(٣).

وحديث: «الزُّرقة يُمن» (٤).

وحديث: «إنّ الله طَهّر قومًا من الذُّنوب [بالصلعة] (٥) في رُؤوسهم، وإنّ عليًّا لأولهم» (٦).

وحديث: «نَبات الشّعر في الأنف أمّان من الجُذام»(٧).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «لا يستحي»، والتصويب من مصادره، ونسخة المعلمي.

<sup>(</sup>۲) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (۷/ ۳۸۲)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (۱/ ۲٤۹\_ ۲۵۰)، وقال: «موضوع»، وانظر: اللّآلىء المصنوعة (۱/ ۱۷۲)، الفوائد المجموعة (ص

<sup>(</sup>٣) قال القاري في الأسرار المرفوعة (ص ٣٥٥): «قال ابن القيم: سُئل عنه شيخنا ـ يعني ابن تيمية ـ فقال: هذا كذب باطل على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يروه أحد بإسناد صحيح، بل هو من الموضوعات».

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود في مراسيله (٤٧٩) عن الزهري، ورواه ابن حبان في المجروحين (٢/ ١٦٤)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (١/ ٢٥١)، وقال: «لا يصح»، وانظر: اللّالىء المصنوعة (١/ ١١٤)، تنزيه الشريعة (١/ ٢٠٠)، سلسلة الأحاديث الضعيفة (٢١٧).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «بالطاعة»، والتصويب من مصادره، ونسخة المعلمي.

<sup>(</sup>٦) رواه ابن عدي في الكامل (١/ ٢٠٧)، وقال: «باطل»، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (١/ ٢٦١)، وانظر: اللّآليء المصنوعة (١/ ١٢١)، تنزيه الشريعة (١/ ١٧٥)، الفوائد المجموعة (ص ٤٧٤).

<sup>(</sup>٧) رواه ابن حبان في المجروحين (٣/ ١٢٥)، والعقيلي في الضعفاء (٤/ ٢٩٥)، =

وقد سُئل عنه الإمام أحمد بن حنبل فقال: يا مُؤمن ذا شيء (١).

وحديث: «مَن آتاه الله وَجهًا حَسنًا، واسمًا حَسنًا، وجعله في مَوضع غير شَائن، فهو من صفوة الله في خَلقه» (٢).

وكل حَديث فيه ذِكر حِسان الوُجوه، أو الثناء عليهم، أو الأمر بالنظر إليهم، أو التماس الحوائج منهم، أو أنّ النار لا تَمسّهم: فكذب مختلقٌ، وإفكٌ مُفترى (٣).

وفي الباب أحاديث كثيرةٌ، وأقرب شيء في الباب حديث: «إذا بَعثتم إليّ برَيدًا فابعثوه حَسن الوجه حَسن الاسم»(٤).

<sup>=</sup> وابن عدي في الكامل (٢/ ٧٨٥)، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (١٣/ ١٤١)، ومن طريقهم ابن الجوزي في الموضوعات (١/ ٢٦٢، ٢٦٤، ٢٦٥)، وقال: «حديث ليس له صحة». وانظر: مجمع الزوائد (٥/ ٩٩)، الفوائد المجموعة (ص ٤٧٥).

<sup>(</sup>١) الموضوعات لابن الجوزي (١/ ٢٦٧)، وفيها: «ليس من ذا شيء».

<sup>(</sup>۲) رواه ابن الجوزي في الموضوعات (۱/ ۲٤۷)، وقال: «لا يُصح»، وانظر: مجمع الزوائد (۸/ ۱۹۶)، اللّاليء المصنوعة (۱/ ۱۱۱)، تنزيه الشريعة (۱/ ۱۹۹)، الفوائد المجموعة (ص ٤٧٣).

<sup>(</sup>٣) انظر مع ما سبق، ومع ما سيأتي بعده (ص ١٢٢).

<sup>(</sup>٤) رواه العقيلي في الضعفاء (٣/ ١٥٨)، والبزار في مسنده (١٩٨٥)، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات (١/ ٢٤٨)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٤٤): «رواه البزار والطبراني في الأوسط، وفي إسناد الطبراني عمر بن راشد وثقه العجلي، وضعفه جمهور الأئمة، وبقية رجاله ثقات، وطرق البزار ضعيفة»، وصححه الألباني في السلسلة (١١٨٦)، وانظر: اللّاليء المصنوعة (١/ ١١٢)، تنزيه الشريعة (١/ ٢٠٠).

[1/۱۸] وفيه عُمر بن راشد، قال ابن حبّان: يَضع الحديث (١). وذكر أبو الفَرج هذا الحديث في «الموضوعات» (٢).

ومنها: أن يكون في الحديث تاريخ كذا وكذا، مثل قوله: إذا كان سَنَة كذا وكذا، وقع كَيت وكَيت. كقول الكذّاب الأشر: «إذا انكسف القَمر في المُحرّم، كان البلاء والقتال، وشُغل السلطان، وإذا انكسف في صَفر كان كذا وكذا...»(٣).

واستمر الكذاب في الشهور كلها.

وأحاديث هذا الباب كلها كذب".

المجروحين (٢/ ٨٣).

<sup>(</sup>٢) الموضوعات لابن الجوزي (١/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن الجوزي في الموضوعات (١/ ٢٠٦ ـ ٢٠٧)، وقال: "لا يشك في وضعه"، وانظر: اللّاليء المصنوعة (١/ ٨٣)، تنزيه الشريعة (١/ ١٧٨)، الفوائد المجموعة (ص ٤٦٠)، وانظر: (ص ١٠١).

ومنها: أن يكون الحديث بوصف الأطباء والطُّرُقية أشبه وأليق، كحديث: «الهريسة تَشدّ الظهر»(١).

وكحديث: «أكل السمك يُوهن الجسد»(٢).

وحديث: «الذي شكا إلى النبي ﷺ قِلَّة الولد؟ فأمره أن يأكل البيض والبصل» (٣).

وحديث: «أتاني جبريل بهريسة من الجنة فأكلتها، فأعطيت قُوّة أربعين في الجماع» (٤).

<sup>(</sup>۱) رواه العقيلي في الضعفاء (٤/ ٤٥)، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (٢/ ٢٧٩)، ومن طريقهما ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ١٥٧ ـ ١٥٩)، وعنده: «أطعمني جبريل الهريسة لتشد ظهري لقيام الليل»، وقال: «موضوع»، وقال الموصلي: «قد صُنّف في ذلك جزء، لا يصح في هذا الباب شيء». المغني (ص ٤٥٣)، التنكيت والإفادة (ص ١٣٧ ـ ١٣٩)، التحديث (ص

<sup>(</sup>٢) رواه ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ١٥٥)، وفيه: «يُذهب الجسد»، وقال: «هذا حديث ليس بشيء لا في إسناده ولا في معناه، ولعله «يُذيب الجسد». وانظر: اللهليء المصنوعة (٢/ ٢٣٣)، تنزيه الشريعة (٢/ ٢٣٩)، الفوائد المجموعة (ص ١٧٥). واستظهر الشيخ المعلمي أن صوابها «يُذهب الحَسَد».

<sup>(</sup>٣) رواه ابن حبان في المجروحين (٢/ ٣٠٨)، وقال: «لا يشك أنه موضوع»، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ١٥٦)، وانظر: اللّآلىء المصنوعة (٢/ ٢٣٣)، تنزيه الشريعة (٢/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن عدي في الكامل (٥/ ١١٥٩)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ١٥٨)، وقال: «موضوع»، وانظر: اللّآلىء المصنوعة (٢/ ٢٣٦)، الفوائد المجموعة (ص ١٧٦)، سلسلة =

وحديث: «المؤمن حُلو يُحب الحلاوة»(١).

ورواه الكذّاب الأشر، بلفظ آخر: «المؤمن حَلوي، والكافر خَمري»(۲).

وحديث: «كُلُوا التّمر على الرّيق، فإنّه يَقتل الدُّود» (٣).

وحديث: «أطعموا نساءكم في نِفاسهن التّمر»(٤).

وحديث: «من لَقِّم أخاه لُقمة حُلوة، صَرَف الله عنه مَرارة الموقف» (٥).

= الأحاديث الضعيفة (١٦٨٦).

<sup>(</sup>۱) رواه الديلمي كما في كنز العمال (١٦١٢)، ورواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (٣/ ١٦٢)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ١٦٢ ـ ١٦٣) بلفظ: «قلب المؤمن حلو يحب...» وقال: «لا يصح».

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر: «باطل لا أصل له»، المقاصد الحسنة (ص ٦٨٥)، كشف الخفاء (٢/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن عدي في الكامل (٥/ ٢٠٠٩)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ١٧٢)، وقال: «لا يصح»، وانظر: اللّآليء المصنوعة (٢/ ٢٤٣)، الفوائد المجموعة (ص ١٨٠).

<sup>(</sup>٤) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (٨/ ٢٦١)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ١٧٦)، وقال: «لا يصح»، وانظر: مجمع الزوائد (٥/ ٨٩)، تنزيه الشريعة (٢/ ٢٤٠)، الفوائد المجموعة (ص ١٨١)، سلسلة الأحاديث الضعيفة (٣٤٤).

<sup>(</sup>ه) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (٤/ ٨٥ ـ ٨٦)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ١٧٩ ـ ١٨٠)، وقال: «لا يصح»، وانظر: الله المصنوعة (٢/ ٢٤٦)، الفوائد المجموعة (ص ١٨٢).

[۲/۱۸] وحدیث: «من أخذ لُقمة من مَجرى الغائط والبول، فغَسلَها ثم أكلها، غُفر له»(۱).

وحديث: «النفخ في الطعام يُذهب البركة»(٢).

وحديث: «إذا طَنت أذن أحدكم فليُصلّ عليّ، وليقل: ذكر الله من ذكرنى بخير»(٣).

وكل حديثٍ في طَنين الأذن فهو كذبٌ.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو يعلى في مسنده (۲۷۰۰)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (۲/ ۱۹۵)، وقال: «موضوع»، وعزاه ابن حجر في المطالب العالية (۲/ ۳۲) لأحمد بن منيع في مسنده، وانظر: اللّاليء المصنوعة (۲/ ۲۵۰)، تنزيه الشريعة (۲/ ۲٤۱)، الفوائد المجموعة (ص ۱۵۸).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ١٩٣)، وقال: «قال النقاش: وضعه عبدالله بن الحارث»، وانظر: اللّاليء المصنوعة (٢/ ٢٥٤)، ففيه تعقب بورود حديث: «نهى رسول الله ﷺ عن النفخ في الطعام والشراب» في المسند لأحمد (١/ ٣٥٧)، والترمذي (١٨٨٧)»، تنزيه الشريعة (٢/ ٢٥٨)، الفوائد المجموعة (ص ١٥٧).

<sup>(</sup>٣) رواه العقيلي في الضعفاء (٤/ ٢٦١)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ٢٦٦)، وقال: «موضوع»، والطبراني في المعجم الصغير (١٠٤)، والبزار في مسنده كما في كشف الأستار (٤/ ٣١٢٤)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠/ ١٣٨): «رواه الطبراني والبزار، وإسناد الطبراني في الكبير حسن»، وعزاه ابن القيم في جلاء الأفهام (ص ٥٨) لابن خزيمة في صحيحه وساق سنده. وهذا الحديث تفرد به معمر بن محمد وهو متروك لذا حكم بعضهم بوضعه، وانظر: ميزان الاعتدال (٣/ ١٣٥)، الفوائد المجموعة (ص ٢٢٤)، وفيه: «قيل: هو موضوع»، وانظر: تعقب السيوطي في اللّالي، (٢/ ٢٨٥)، وأشار المناوي في فيض القدير (١/ ٢٩٩) إلى صحة المتن وتعقب ابن الجوزي في الحكم بوضعه.

ومنها: أحاديث «العقل» كلها كَذِب، كقوله: «لما خَلَق الله العقل، قال له: أقبل، فأقبل، ثم قال له: أدبر، فأدبر، فقال: ما خلقت خلقًا أكرم عليّ منك، بك آخذ، وبك أعطي»(١).

وحدیث: «لکل شيء مَعدن، ومَعدن [التقوی] $^{(\Upsilon)}$  قُلوب العارفین $^{(\Upsilon)}$ .

وحديث: «إن الرّجل ليكون من أهل الصلاة والجهاد، وما يُجزى إلا على قَدر عَقله»(٤).

<sup>(</sup>۱) رواه العقيلي في الضعفاء (۳/ ۱۷۵)، وابن عدي في الكامل (٦/ ١٤) ترجمة الفضل بن عيسى، ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان (٤٦٤٥)، وابن الجوزي في الموضوعات (١/ ٢٧٢)، وقال: «لا يصح، وليس فيه شيء يثبت»، ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: «موضوع»، وانظر: ميزان الاعتدال (٣/ ٣٥٦)، اللّاليء المصنوعة (١/ ١٢٩)، تنزيه الشريعة (١/ ٣٠٣)، الفوائد المجموعة (ص ٤٧٧ ـ ٤٧٨).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «النفوس»، والتصويب من الموضوعات لابن الجوزي (١/ ٢٦٨)، ونسخة المعلمي.

<sup>(</sup>٣) رواه الخطيب في تاريخ بغداد (٤/ ١١)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (١/ ٢٦٨)، وقال: «لا يصح»، وأورده الذهبي في ميزان الاعتدال (٢/ ٤٢٤) وقال: «نقلته من مسند الشهاب»، ونقل الشوكاني في الفوائد المجموعة (ص ٤٧٥) عن الذهبي أنه قال: «موضوع». وانظر: الأسرار المرفوعة (ص ١٤٣)، ولفظة: «العارفين» في الأصل، وميزان الاعتدال، وأما الموضوعات، والفوائد المجموعة ففيها «العاقلين».

<sup>(</sup>٤) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (٣/ ٧٩)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (١/ ٢٦٩)، وقال: «لا يصح»، وجزم ببطلانه يحيى بن معين =

قال الخطيب: حدثنا الصوري، قال: سمعت الحافظ عبدالغني<sup>(۱)</sup>، يقول: [قال]<sup>(۲)</sup> الدارقطني: «إنّ كِتاب العَقل، وَضعه أربعة: أولهم مَيسرة بن عبد ربه، ثم سَرقه منه داود بن المُحبّر، [فركّبه بأسانيد غير أسانيد مَيسرة، وسَرقه عبدالعزيز بن أبي رَجاء، فركّبه بأسانيد أخر، ثم سَرقه سُليمان بن عيسى السّجزي، فأتى بأسانيد أُخر<sup>(۳)</sup>]»<sup>(٤)</sup>.

قلتُ: يُريد كتاب «العقل» [لداود] (٥) المُحترق الكذّاب، وهو سفر(٦).

وقال أبو الفَتح الأزدي: لا يَصحّ في العقل حديث، قاله

<sup>=</sup> كما نقله الخطيب في التاريخ، وانظر: اللّاليء المصنوعة (١/ ١٢٥)، تنزيه الشريعة (١/ ١٢٥)، الفوائد المجموعة (ص ٤٧٥).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ابن عبدالغني»، والتصويب من نسخة المعلمي.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «إن»، والتصويب من مصادره، ونسخة المعلمي.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «وركبه بإسناد، وسرقه سليمان بن عيسى السجزي بأسانيد أخر»، والتصويب من تاريخ بغداد (٨/ ٣٥٩\_ ٣٦٠)، والموضوعات لابن الجوزي (١/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٤) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (٨/ ٣٥٩)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (١/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: للأودي، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) أورد الحارث بن أبي أسامة في مسنده عددًا من أحاديث كتاب العقل هذا كما تراها في المطالب العالية للحافظ ابن حجر (٣/ ١٣) من الحديث رقم (٢٧٤٢ ـ ٢٧٤١) وقال الحافظ ابن حجر قبل أن يسوق هذه الأحاديث: «وهي موضوعة كلها لا يثبت منها شيء». وصاحب كتاب العقل هو: داود بن المحبر بن قحذم البصري، ترجمته وخبر كتابه هذا في: المجروحين (١/ المحبر بن قحذم البين عدي (٣/ ١٠١)، ميزان الاعتدال (٢/ ٢٠)، وفيه: «ليته لم يصنفه».

أبو جعفر [١/١٩] العُقيلي (١)، وأبو حاتم [ابن] (٢) حِبّان (٣)، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) الضعفاء (٣/ ١٧٥)، وفيه أن العقيلي قال: «ولا يثبت في هذا المتن شيئًا».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وابن، والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٣) في روضة العقلاء لابن حبان (ص ٤٠): «لست أحفظ عن النبي على خبرًا صحيحًا في العقل»، وانظر: جنة المرتاب (ص ٥٩)، التحديث (ص ١٧٣).

ومنها: الأحاديث التي ذُكر فيها الخَضر وحياته، كلها كذب ولا يُصح في حياته حديثٌ واحدٌ.

كحديث: «أن رسول الله ﷺ كان في المسجد فسمع كلامًا من ورائه فذهبوا ينظرون فإذا هو الخَضر»(١).

وحديث: «يَلتقي الخَضر وإلياس كل عام»(٢).

وحديث: «يجتمع بعرفة جبريل وميكائيل والخَضر...»<sup>(٣)</sup> الحديث مفترى طويل.

سُئل إبراهيم الحربي عن تَعمير الخَضر، وأنه باق؟ فقال: من أحال على غائب لم يُنتصف منه، وما ألقى هذا بين الناس إلا شيطان (٤).

وسئل البخاري عن الخَضر، وإلياس هل هما أحياء؟ فقال: كيف يكون هذا، وقد قال النبي ﷺ: «لا يَبقِي على رأس مِئة سنة ممن هو اليوم

<sup>(</sup>۱) رواه ابن عدي في الكامل (٦/ ٢٠٨٣)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (١/ ٣٠٩\_ ٣٠٩)، والبيهقي في دلائل النبوة كما في اللّالىء المصنوعة (ص ١٦٥)، وانظر: تنزيه الشريعة (١/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن عدي في الكامل (٢/ ٧٤٠)، وقال: «منكر»، والعقيلي في الضعفاء (١/ ٣١٠). وانظر: اللّاليء (١/ ٣١٠). وانظر: اللّاليء المصنوعة (١/ ٢٦٥)، تنزيه الشريعة (١/ ٢٣٤).

 <sup>(</sup>٣) رواه ابن الجوزي في الموضوعات (١/ ٣١٢)، وانظر: اللّاليء المصنوعة (١/
(١٦٧)، تنزيه الشريعة (١/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٤) حكاه عن إبراهيم ابن المنادي في كتابه الذي جمعه في الخضر كما في الإصابة (٢/ ٣٠٠\_٣٠).

على ظهر الأرض أحدٌ $^{(1)}$ .

وسُئل عن ذلك غيره من الأئمة؟ فقرأ: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبَلِكَ ٱلْخُلُدُ ﴾ [الأنبياء: ٣٤].

وسُئل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: لو كان الخَضر حيًّا لوجب عليه أن يأتي النبي ﷺ ويجاهد بين يديه ويتعلّم منه، [٢/١٩] وقد قال النبي ﷺ يوم بدر: «اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تُعبد في الأرض» (٢). وكانوا ثلاث مئة وثلاثة عشر رجلاً معروفين بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم، فأين كان الخَضر حينئذ؟ (٣)

قال أبو الفرج ابن الجوزي<sup>(٤)</sup>: والدليل على أن الخَضر ليس بباقٍ في الدنيا أربعة أشياء: القرآن، والسنة، وإجماع المحققين من العلماء، والمعقول.

أما القرآن فقوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبَلِكَ ٱلْخُلَّا ۗ [الأنبياء: ٣٤] فلو دام البقاء كان خالدًا.

وأما السنّة فذكر حديث: «أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مئة سنة لا يَبقى على ظهر الأرض ممّن هو اليوم أحدٌ» متفق

<sup>(</sup>۱) أورده عن البخاري ابن حجر في الإصابة (۲/ ۳۰۱)، والحديث رواه البخاري (۱) ومسلم (۱۲۲).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۳۵۶).

<sup>(</sup>٣) انظر مجموع الفتاوي (٢٧/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٤) لعل هذا النقل الطويل عن ابن الجوزي، في كتابه: عجالة المنتظر في شرح حال الخضر، وانظر: الموضوعات (١/ ٣١٥\_ ٣١٥)، البداية والنهاية (١/ ٣٣٠)، وانظر: الإصابة لابن حجر (٢/ ٢٩٩).

وفي «صحيح مسلم» عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ قبل موته بقليل: «ما مِن نَفس منفوسة يأتي عليها مئة سنة وهي يومئذ حَيّة»(٢).

ثم ذكر (٣) عن البخاري، وعلي بن موسى الرِّضا، أن الخَضَر مات، وأنّ البخاري سُئل عن حياته، فقال: كيف يكون ذلك، وقد قال النبي وَانّ البخاري سُئل عن حياته، فقال: كيف يكون ذلك، وقد قال النبي والرّفة: «أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مئة سنة لا يَبقى ممّن على ظهر الأرض أحدٌ» (٤).

قال: وممّن قال إن الخَضر مات: إبراهيم بن إسحاق الحربي، وأبو الحسين ابن المُنادي، وهما إمامان. وكان ابن المُنادي يُقبّح قول من يقول [٢٠/٢٠]: إنه حَىّ.

وحَكى القاضي أبو يَعلى مَوته عن بعض أصحاب أحمد، وذَكر عن بعض أهل العلم أنه احتج بأنّه لو كان حيًّا لوجَب عليه أن يأتي إلى النبي

قال أحمد: ثنا سُريج بن النُّعمان، ثنا هُشيم، أنا مُجالد، عن الشَّعبي، عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، أن رسول الله ﷺ قال: «والذي نَفسي بيده لو أنَّ موسى كان حيًّا ما وسِعه إلا أن

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۱٦)، ومسلم (٦٤٢٦).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۲۸).

<sup>(</sup>٣) أي: ابن الجوزي.

<sup>(</sup>٤) هذا النقل عن علي بن موسى والبخاري أورده عنهما النقاش في تفسيره كما في الإصابة (٢/ ٢٩٨)، ولا زال الكلام لابن الجوزي، والحديث تقدم تخريجه.

يَتّبعني<sup>(۱)</sup>.

فكيف يكون حيًّا ولا يُصلي مع رسول الله ﷺ الجُمعة والجَماعة ويُجاهد معه، ألا ترى أنَّ عيسى عليه السلام إذا نزل إلى الأرض يُصلي خَلف إمام هذه الأمة ولا يَتقدم؛ لئلا يكون ذلك خَدشًا في نُبوة نبينا ﷺ.

قال أبو الفرج: وما أَبعد فَهم من يُثبت وجود الخَضر ويَنسى ما في طَي إثباته من الإعراض عن هذه الشريعة.

أما الدليل من المعقول فمن تسعة أوجه:

أحدها: أن الذي أثبت حياته يقول: إنه وَلد آدم لصُلبه، وهذا فاسد لوجهين:

أحدهما: أن يكون عُمره الآن ستة آلاف سنة فيما ذُكر في [كتب بعض] (٢) المؤرخين، ومثل هذا بعيد في العادات أن يقع في حق بشر.

والثاني: أنه لو كان وَلده لصُلبه، أو الرابع من وَلد وَلده كما زعموا، [۲/۲۰] كان وَزير ذِي القَرنين، فإن تلك الخِلقة ليست على خِلقتنا، بل مُفرط في الطول والعرض.

وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «خَلق الله آدم طوله ستون ذراعًا، فلم يزل الخلق يَنقص بَعَد» (٣).

<sup>(</sup>۱) المسند (۳/ ۳۳۸، ۳۸۷)، وفي إسناده مجالد بن سعيد، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۱/ ۱۷۶): «ضعفه أحمد، ويحيى بن سعيد وغيرهما».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «كتاب يوحنّي»، والتصويب من نسخة المعلمي.

<sup>(</sup>۳) رواه البخاري (۳۳۲٦)، ومسلم (۷۰۹۲).

وما ذكر أحد ممّن رأى الخَضر أنه رآه على خِلقة عظيمة، وهو من أقدم الناس.

الوجه الثاني: أنه لو كان الخَضر قبل نُوح لركب معه في السفينة، ولم يَنقل هذا أحد.

الوجه الثالث: أنه قد اتّفق العلماء أن نوحًا لما نَزل [من] (١) السفينة [مات] (٢) من كان معه، ثم مات نسلُهم، ولم يَبق غير نَسل نوح، والدليل على هذا قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ مُرُ ٱلْبَاقِينَ ﴿ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ مُرْ الْبَاقِينَ ﴿ وَجَعَلْنَا دُرِّيَّ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ

الوجه الرابع: أن هذا لو كان صحيحًا أن بَشرًا من بني آدم يَعيش من حين يُولد إلى آخر الدهر، ومولده قبل نوح، لكان هذا من أعظم الآيات والعجائب، وكان خبره في القرآن مَذكورًا في غير موضع؛ لأنه من أعظم آيات الربوبية، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى من استحياه ألف سنة إلا خمسين عامًا، وجعله آية، فكيف بمن أحياه إلى آخر الدهر، ولهذا قال بعض أهل العلم: ما ألقى هذا بين الناس إلا شيطان (٣).

[1/۲۱] الوجه الخامس: أن القول بحياة الخَضر قول على الله بلا علم، وذلك حرام بنص القرآن.

أما المقدمة الثانية فظاهرة.

وأما الأولى: فإن حَياته لو كانت ثابتة لَدلّ عليها القرآن، أو السنة،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «في»، والتصويب من نسخة المعلمي.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فمات»، والتصويب من نسخة المعلمي.

<sup>(</sup>٣) تقدم عزوه (ص ٦٤)، ولا يزال الكلام لابن الجوزي.

أو إجماع الأمة.

فهذا كتاب الله تعالى فأين فيه حياة الخَضر، وهذه سُنة رسول الله ﷺ فأين فيها ما يَدل على ذلك بِوجه، وهؤلاء عُلماء الأمة هل أجمعوا على حياته؟

الوجه السادس: أنّ غَاية ما يَتمسك به من ذَهَب إلى حياته حِكايات مَنقولة، يُخبر الرجل بها أنّه رأى الخَضر، فيالله العَجب، هل لِلخَضر، عَلامة يَعرفه بها من رآه؟ وكثير من هؤلاء يَغتر بقوله: أنا الخَضر، ومعلوم أنه لا يجوز تصديق قائل ذلك بلا بُرهان من الله، فأين للرائي أن المُخبر له صادق لا يكذب.

الوجه السابع: أن الخَضر فارق موسى بن عمران كليم الرحمن، ولم يُصاحبه، وقال: ﴿ هَلْذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَنْنِكَ ﴾ [الكهف: ٧٨] فكيف يَرضى لينفسه بمُفارقته لمثل موسى، ثم يَجتمع بجهلة العُبّاد الخارجين عن الشريعة، الذين لا يحضرون جُمعة ولا جماعة ولا مجلس علم، ولا يعرفون من الشريعة شيئًا، وكل منهم يقول: قال لي الخَضر، وجاءني الخَضر، وأوصاني الخَضر. فيا عَجبًا له يُفارق كليم الله تعالى، ويدور على صُحِبة الجهال، ومن [٢/٢١] لا يعرف كيف يتوضأ، ولا كيف يصلي؟!.

الوجه الثامن: أن الأمة مُجمعة على أن الذي يقول: أنا الخَضر، لو قال: سَمعت رسول الله ﷺ يقول كذا وكذا، لم يُلتفت إلى قوله، ولم يُحتجّ به في الدين، إلا أن يُقال: إنه لم يأتِ إلى رسول الله ﷺ ولا بايعه، أو يقول هذا الجاهل: إنه لم يُرسل إليه، وفي هذا من الكفر ما فيه.

«الوجه التاسع»: أنه لو كان حيًّا لكان جِهاده الكفار، ورِباطه في سبيل الله، ومُقامه في الصفّ ساعة، وحُضور الجمعة والجماعة، وتعليم العلم: أفضل له بكثير، من سِياحته بين الوحُوش في القِفار، والفَلوات، وهل هذا إلا من أعظم الطّعن عليه، والعَيب له.

ومنها: أن يكون الحديث ممّا تَقوم الشواهد الصحيحة على بُطلانه. كحديث عُوج بن عُنق<sup>(۱)</sup> الطويل<sup>(۲)</sup>، الذي قَصَد واضعه الطعن في أخبار الأنبياء، فإنهم يجترئون على هذه الأخبار.

فإن في هذا الحديث: أنّ طوله كان ثلاثة آلاف ذراع، وثلاث مئة وثلاثة وثلاثة وثلاثين وثلثًا، وأن نوحًا لما خَوقه الغَرَق قال له: احملني في قصعتك هذه، وأن الطوفان لم يصل إلى كعبه، وأنه خاض البحر فوصل إلى حُجزته، وأنه كان يأخذ الحوت من قرار البحر فيشويه في عين الشمس، [٢٧/١] وأنه قلع صخرة عظيمة على قدر عسكر موسى، وأراد أن يرضهم بها، فطوقها الله في عُنقه مثل الطوق.

وليس العَجب من جُرأة مثل هذا الكذاب على الله، إنّما العَجب ممّن يُدخل هذا الحديث في كُتب العلم، من التفسير وغيره، ولا يُبيّن أمره.

وهذا عندهم ليس من ذرية نوح، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُۥ هُرُ ٱلْبَاقِينَ شَيْ﴾ [الصافات: ٧٧].

فأخبر أن كُلّ من بَقي على وَجه الأرض من ذُرية نوح، فلو كان لعُوج وجود، لم يبق بعد نوح.

وأيضًا فإن النبي ﷺ قال: «خلق الله آدم، وطوله في السماء ستون

<sup>(</sup>١) ينظر: القاموس وشرحه تاج العروس حول اسم والد عوج، وهل هو عنق، أو عوق؟

<sup>(</sup>٢) للسيوطي رسالة في خبر عوج اسمها «الأوج في خبر عوج» في الحاوي للفتاوي (٢/ ٥٨٦) أورد فيها كلام ابن القيم هذا كاملاً وعزاه له.

ذراعًا، فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن»(١).

وأيضًا: «فإن بين السماء والأرض خمس مئة عام، وسُمكها كذلك»(7).

وإذا كانت الشمس في السماء الرابعة، فبيننا وبينها هذه المسافة العظيمة، فكيف يصل إليها [من طوله] ثلاثة آلاف ذراع حتى يَشوي في عينها الحوت، ولا ريب أن هذا وأمثاله من وَضع زَنادقة أهل الكتاب، الذي قصدوا السخرية والاستهزاء بالرسل، وأتباعهم.

ومن هذا حديث: «إن قاف جَبل من زَبرجدة خضراء مُحيط بالدنيا كإحاطة الحائط بالبستان، والسماء رافعة (٤) أكنافها عليه، فزُرقتها منه»(٥).

وهذا وأمثاله مما يَزيد زنادقة الفلاسفة، وأمثالهم كفرًا.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخريجه وأنه في الصحيحين، بدون لفظة: "في السماء"، وقد جاءت في حديث آخر في البخاري (٣٣٢٧)، ومسلم (٧٠٧٨) ولفظه: "إن أول زمرة يدخلون الجنة... على خلق رجل واحد، على صورة أبيهم آدم ستون ذراعًا في السماء".

<sup>(</sup>۲) جاء هذا في حديث رواه أحمد في مسنده (۲/ ۳۷۰)، وانظر: فتح الباري (۲/ ۲۱۰).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «طول»، والتصويب من نسخة المعلمي.

<sup>(</sup>٤) في نسخة المعلمي «واضعة».

<sup>(</sup>٥) رواه أبو الشيخ في العظمة (٤/ ١٤٨٩)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٤٦٤)، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٦/ ١١٢) لابن أبي حاتم، وابن المنذر، وابن مردويه، وانظر: الأسرار المرفوعة (ص ٤٢٩).

ومن هذا حديث: «إن الأرض على صَخرة، والصخرة على قَرن ثُور، فإذا حَرِّك الثَّور قَرنه تحرِّكت الصخرة فتحركت الأرض، وهي الزلزلة»(١).

والعجب من [٢٢/٢] مُسوّد كُتبه بهذه الهذيانات.

ومن هذا حديث: «كانت جِنيّة تأتي النبي ﷺ فأبطأت عليه، قال: ما بطّأ بك؟ قالت: مات لها ميّت بالهند، فذهبتُ في تعزيته، فرأيتُ في طريقي إبليس يُصلي على صَخرة، فقلتُ له: ما حملك أن أضللت آدم؟ فقال: دَعي هذا عنك، قلتُ: تُصلي وأنت أنت؟ قال: يافارغة إني لأرجو من ربي إذا برّ قسمه أن يغفر لي، فما رأيتُ رسول الله ﷺ ضَحك [كذلك] (١) اليوم) (١).

قال ابن عدي في «الكامل»: ثنا عبدالمؤمن بن أحمد، [ثنا مِنقر بن الحكم] (٤٠)، ثنا ابن لَهيعة، عن أبيه، عن أبي الزُبير، عن جابر، فذكره (٥).

<sup>(</sup>۱) رواه أبو الشيخ في العظمة (٤/ ١٤٨٩)، وابن أبي الدنيا في العقوبات (ق ٦٣/ أ) كما في حاشية كتاب العظمة، وانظر: الأسرار المرفوعة (ص ٤٣٠).

<sup>(</sup>٢) في الأصل مقدار كلمة ليست واضحة، والمثبت من مصادره.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن الجوزي في الموضوعات (١/ ٢٢٥)، وقال: "لا يصح"، وأورده الذهبي في الميزان (١٠٢)، وانظر: لسان الميزان (٦/ ١٠٢)، اللآلىء المصنوعة (١/ ١٧٣)، تنزيه الشريعة (١/ ٢٣١)، وقال الشوكاني: "موضوع، وفي إسناده منقر بن الحكم بن إبراهيم بن سعد بن مالك". الفوائد المجموعة (ص ٤٩٧).

<sup>(</sup>٤) ساقط من الأصل والتصويب من مصادره ونسخة المعلمي.

<sup>(</sup>٥) رواه من طريق ابن عدي بهذا الإسناد ابن الجوزي في الموضوعات (١/ =

والله تعالى أعلم بما دُس في كُتب ابن لَهيعة، وإلا فهو أعلم بالحديث من أن يروج عليه مثل هذا.

ومن هذا: حديث هامة بن الهيم بن لاقيس بن إبليس، الحديث الطويل<sup>(١)</sup>، ونحوه.

وحدیث زَرنب (1) بن برثملا(1). قال ابن الجوزي: حدیث زرنب باطل (1).

<sup>.(770 =</sup> 

<sup>(</sup>۱) رواه العقيلي في الضعفاء (۱/ ٩٦، ٩٦)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (۱/ ٣٣٤)، وانظر: ميزان الاعتدال (۱/ ١٨٦)، اللآلىء المصنوعة (۱/ ١٧٧)، تنزيه الشريعة (۱/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>۲) اختلفت المصادر في ضبطه، هل هو زرنب، أو زريب؟ وفي الإصابة (۲/ ۱۳۳): زريب، ذكره الطبري في الصحابة، وذكر ابن حجر قصته، وأنه من حواري عيسى . . . إلى آخره! ولابن السماك «جزء فيه حديث منكر ونكير، وحديث زريب وصي عيسى عليه السلام، وغير ذلك» فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية للألباني رحمه الله (ص ۸٤).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن عدي في الكامل (٥/ ١٩٢٩)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (١/ ٣٤١)، والبيهقي في دلائل النبوة (٥/ ٤٢٥)، والخطيب في تاريخ بغداد (١٠/ ٢٥٥)، وانظر: ميزان الاعتدال (٣/ ٤٦)، اللّآلىء المصنوعة (١/ ١٧٧)، تنزيه الشريعة (١/ ٢٣٩)، الفوائد المجموعة (ص

<sup>(</sup>٤) الموضوعات (١/ ٣٤١).

ومنها: مخالفة الحديث صريح القرآن، كحديث: «مقدار الدنيا، وأنها سبعة آلاف سنة، ونحن في الألف السابعة»(١).

وهذا من أبين الكذب؛ لأنه لو كان صحيحًا لكان كل أحد عالمًا أنه قد بقي للقيامة من وقتنا هذا مئتان وإحدى وخمسون سنة، والله تعالى يقول: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرَسَلَهَا قُلَ إِنَّما عِلْمُها عِندَ [٢٣/١] رَبِّي لَا يُجَلِّبُها لِمَعْ وَقُلْتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُو إِلَّا بَغْنَةً يَسْتَكُونَكَ كَأَنَكَ حَفِي عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُها عِندَ أَلَاكُ حَفِي عَنْهَا قُلْ إِلَّا بَغْنَةً يَسْتَكُونَكَ كَأَنَكَ حَفِي عَنْهَا قُلْ إِلَّا بَغْنَةً يَسْتَكُونَكَ كَأَنَكَ حَفِي عَنْهَا قُلْ إِلَّا بَغْنَةً يَسْتَكُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِي عَنْهَا قُلْ إِلَّا بَغْنَةً يَسْتَكُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِي عَنْهَا قُلْ إِلَّا بَغْنَةً يَسْتَكُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِي عَنْهَا قُلْ إِلَّا بَعْنَا لَهُ إِلَّا بَغْنَا لَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا بَعْنَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّا بَعْنَا لَهُ إِلَّا بَعْنَا لَهُ إِلَّا بَعْنَا لَهُ إِلَّا بَعْنَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِقًا عَنْهَا إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهَا إِلَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ ا

وقال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ﴾ [لقمان: ٣٤].

وقال النبي ﷺ: «لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله» (٢).

وقد جاهر بالكذب بعض من يدعي في زماننا العلم، وهو يَتشبّع بما لم يُعط أن رسول الله ﷺ كان يعلم متى تقوم الساعة، قيل له: فقد قال في حديث جبريل: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»(٣) فحرّفه عن مواضعه، وقال: معناه أنا وأنت نعلمها.

وهذا من أعظم الجهل وأقبح التحريف، والنبي ﷺ أعلم بالله من أن يقول لمن كان يَظنه أعرابيًا: أنا وأنت نعلم الساعة، إلا أن يقول هذا

<sup>(</sup>۱) عزاه السيوطي للحكيم الترمذي في نوادر الأصول، وابن عساكر، وابن عدي، والطبراني، والبيهقي في الدلائل، كما في الكشف عن مجاوزة هذه الأمة الألف، الحاوي للفتاوي (۲/ ۲٤۹ ـ ۲۵۰).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٦٩٧).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٩٣).

الجاهل: إنه كان يَعرف أنه جبريل، فرسول الله ﷺ هو الصادق في قوله: «والذي نفسي بيده ما جاءني في صورة إلا عرفته غير هذه الصورة»(١).

وفي اللفظ الآخر: «ما شُبة عليّ غير هذه المرّة»(٢).

وفي اللفظ الآخر: «رُدوا عليّ الأعرابي، فذهبوا فالتمسوا فلم يجدوا شيئًا» (٣).

وإنما علم النبي ﷺ أنه جبريل بعد مُدّة، كما قال عُمر: فلبثتُ مَليًّا، فقال النبي ﷺ: «يا عُمر [٢٠/٢] أتدري من السائل؟»(٤).

والمحرّف يقول: عَلمَ وقت السؤال أنه جبريل، ولم يُخبر الصحابة بذلك إلا بعد مُدّة.

ثم نَقول في الحديث: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»(٥) يَعمّ كل سائل ومسؤول، فكل سائل ومسؤول عن الساعة هذا شأنهما.

ولكن هؤلاء الغلاة عندهم أن عِلم (٢) رسول الله عَلَيْة مُنطبق على عِلم الله سَواء بسواء، فكل ما يعلمه الله يعلمه رسول الله عَلَيْة.

والله تعالى يقول: ﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونُ وَمِنْ أَهْلِ

 <sup>(</sup>۱) رواه أحمد في المسند (۱/ ۵۳).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن خزيمة في صحيحه (١)، ومن طريقه ابن حبان كما في الإحسان (٢) وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٠، ٤٧٧٧)، ومسلم (٩٧).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٩٣).

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه.

<sup>(</sup>٦) في الأصل بعده: «أن»، ولا محل لها.

ٱلْمَدِينَةُ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعَلَّمُهُمُ نَعَنُ نَعَلَمُهُمْ ﴾ [التوبة: ١٠١] وهذا في براءة، وهو من أواخر ما نزل من القرآن، هذا والمنافقون جيرانه في المدينة.

ومن هذا حديث: «عقد عائشة رضي الله عنها لما أرسل في طلبه فأثاروا الجمل [فوجدوه](١)»(٢).

ومن هذا حدیث: «تلقیح [النخل]<sup>(۳)</sup>، وقال: ما أرى لو تركتموه يضره شيء، فتركوه فجاء شِيصًا، فقال: أنتم أعلم بدنياكم  $^{(2)}$ .

وقد قال الله تعالى: ﴿ قُل لَا آقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَا آعَلَمُ ٱلْغَيْبَ ﴾ [الأنعام: ٥٠].

وقال: ﴿ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكَثَرَتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ ﴾ [الأعراف: 1۸۸].

ولمّا جَرى لأم المؤمنين عائشة ما جَرى، ورَماها أهل الإفك، لم يَكن يَعلم حقيقة الأمر، حتى جاءه الوحي من الله ببرائتها.

وعند هؤلاء الغلاة [1/٢٤] أنه كان يعلم الحال [إلا] (٥) أنه بلا ريبة استشار الناس في فِراقها ودعا [الجارية] (٢) فسألها، وهو يعلم الحال،

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل: «فوجدوه»، وهو من نسخة المعلمي.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (٤٧٥٠).

<sup>(</sup>٣) في الأصل «التمر»، والتصويب من مصادره ونسخة المعلمي.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١٨٣٦).

<sup>(</sup>٥) في الأصل «لا»، والتصويب من نسخة المعلمي.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «ريحانة»، والذي في صحيح البخاري (٤٧٥٠): «وأما علي بن أبي =

وقال لها: «إن كنتِ أَلمَمتِ بذنب فاستغفري الله»(١).

وهو يعلم علمًا يقينًا أنها لم تُلم بذنب، ولا رَيب أن الحامل لهؤلاء على هذا الغلو: اعتقادهم أنه يُكفر عنهم سيئاتهم، ويُدخلهم الجنة، [وأنهم](٢) كلما غلوا(٣) كانوا أقرب إليه وأخص به، فهم أعصى الناس لأمره، وأكثرهم مخالفة لسنته، وأعظمهم غلوًا فيه.

وهؤلاء فيهم شَبه ظاهر من النصارى، غَلُوا في المسيح أعظم الغلو، وخالفوا شرعه ودينه أعظم المخالفة.

والمقصود أن هؤلاء يُصدّقون بالأحاديث المكذوبة، ويُحرّفون الأحاديث الصحيحة.

طالب فقال: يارسول الله... وإن تسأل الجارية تصدقك،... فدعا رسول الله ﷺ بريرة»، ولذا أثبتُه وأرى أنه الصواب.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٧٥٠).

<sup>(</sup>٢) ليست في الأصل، وهي من نسخة المعلمي.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: «زادوا غلوًا»، وليس لها محل.

ويُشبه هذا ما وَقع فيه الغلط من حديث أبي هريرة: «خلق الله التربة يوم السبت. . . » الحديث، وهو [في](١) «صحيح مسلم»(٢).

ولكن وقع فيه الغلط في رَفعِه، وإنما هو من قول كَعب الأحبار، كذلك قال إمام أهل الحديث محمد بن إسماعيل البخاري في «تاريخه الكبير»(٣) وقال غيره من علماء المسلمين أيضًا(٤).

وهو كما قالوا؛ لأن الله أخبر أنه ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ﴾ [الفرقان: ٥٩].

وهذا الحديث يقتضي أن مُدّة التّخليق سبعة أيام، والله تعالى أعلم (٥)

<sup>(</sup>١) ليست في الأصل، والتصويب من نسخة المعلمي.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۹۸۵).

<sup>(</sup>٣) (١/ ٤١٣) قال: «رواه بعضهم عن أبي هريرة عن كعب الأحبار، وهو الأصح».

<sup>(</sup>٤) قال المناوي في فيض القدير (٣/ ٤٤٨): «قال الزركشي: أخرجه مسلم، وهو من غرائبه، وقد تكلم فيه ابن المديني والبخاري وغيرهما».

<sup>(</sup>٥) انظر: الأنوار الكاشفة للمعلمي رحمه الله (ص ١٨٨).

ومن ذلك الحديث الذي يُروى في الصّخرَة: «أنها [٢/٢٤] عَرش الله الأدنى»(١).

تعالى الله عن كذب المفترين.

ولما سَمع عُروة بن الزُّبير هذا، قال: «سبحان الله، يقول الله تعالى: ﴿ وَسِعَ كُرُسِيُّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥] وتكون الصخرة عَرشه الأدنى »(٢).

وكل حديث في «الصخرة» فهو كذب مفترى. [والقدم]<sup>(٣)</sup> الذي فيها كذب موضوع ، مما عملته [أيدي]<sup>(٤)</sup> المزورين<sup>(٥)</sup>.

وأرفع شيء في الصخرة أنها كانت قبلة اليهود، وهي في المكان كيوم السبت في الزمان، أبدل الله بها الأمة الكعبة البيت الحرام.

ولما أراد أمير المؤمنين عُمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يبني المسجد الأقصى استشار الناس: هل يجعله أمام الصخرة أو خلفها؟ فقال كَعب: يا أمير المؤمنين، ابنه خَلف الصخرة. فقال: يا [ابن](٢)

<sup>(</sup>١) الأسرار المرفوعة (ص ٤٣٥).

<sup>(</sup>٢) الأسرار المرفوعة (ص ٤٣٥).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: والحديث، والتصويب من الأسرار المرفوعة (ص ٤٣٥) ونسخة المعلمي.

<sup>(</sup>٤) ليست في الأصل، وهي من الأسرار المرفوعة (ص ٤٣٥) ونسخة المعلمي.

<sup>(</sup>٥) الأسرار المرفوعة (ص ٤٣٥).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «بني»، والتصويب من نسخة المعلمي.

اليهودية، خالطتك اليهودية، بل أَبنيه أمام الصخرة حتى لا يَستقبلها المصلون، فبناه حيث هو اليوم (١٠).

وقد أكثر الكذابون من الوضع في فضائلها، وفضائل بيت المقدس، والذي صح في فضله قوله ﷺ: «لا تُشدّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا». وهو في الصحيحين (۲).

وقوله من حديث أبي ذر، وقد سأل: أي مسجدٍ وضع في الأرض أول؟ فقال: «المسجد الحرام» قال: ثم أي؟ قال: «المسجد الأقصى...» الحديث، وهو متفقٌ [١/٢٥] عليه (٣).

وحديث عبدالله بن عَمرو: «لما بنى سُليمان البيت، سألَ ربّه ثلاثًا: سأله حكمًا يُصادف حكمه، فأعطاه إياه، وسأله مُلكًا لا ينبغي لأحدٍ من بعده، فأعطاه إياه، وسأله أن لا يَوْم أحدُ هذا البيت لا يُريد إلا الصلاة فيه إلا رَجع من خَطيئته كيوم ولدته أمه، وأنا أرجو أنه قد يكون أعطاه الله ذلك» وهو في «مسند أحمد»، و«صحيح الحاكم» (3).

<sup>(</sup>۱) القصة قريبًا من هذا السياق في مسند أحمد (۱/ ٣٨) وفيه: «فقال عمر رضي الله عنه: ضاهيت اليهودية»، وانظر: مجمع الزوائد (٤/ ٦)، تاريخ ابن جرير (٤/ ١٦)، البداية والنهاية (٧/ ٥٨)، وأشار ابن كثير إلى أن الحافظ بهاء الدين ابن الحافظ أبي القاسم ابن عساكر قد استقصى هذه الأخبار في كتابه: المستقصى في فضائل المسجد الأقصى.

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۱۸۹)، ومسلم (۳۳۷۰).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣٣٦٦)، ومسلم (١١٦١).

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (٢/ ١٧٦)، المستدرك (١/ ٣٠)، وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح قد تداوله الأئمة، وقد احتجا بجميع رواته، ثم لم يخرجاه، ولا أعلم =

وفي الباب حديث رابع دون هذه الأحاديث، رواه ابن ماجه في «سننه».

وهو حديثٌ مُضطربٌ: «أن الصّلاة فيه بخمسين ألف صلاة»(١).

وهذا مُحالٌ؛ لأنّ مَسجد رسول الله ﷺ أفضل منه، والصلاة فيه: «تفضل على غيره بألف صلاة» (٢).

وقد رُوي في بيت المقدس $^{(7)}$  «التفضيل بخمس مئة» $^{(3)}$  وهو أشبه.

<sup>=</sup> له علة». ولم يتعقبه الذهبي.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه في سننه (۱٤١٣)، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (۱/ 80٦): إسناده ضعيف، وأورده الذهبي في الميزان (٤/ ٥٢٠) وقال: «هذا منكر جدًا».

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٣٦٣)، ومسلم (٣٣٦١). ولفظ مسلم: «صلاة في مسجدي هذا، أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «بيت مسجد المقدس»، والتصويب من نسخة المعلمي.

رواه الطحاوي في مشكل الآثار (٢٠٩)، والبيهقي في شعب الإيمان (٤١٤)، والطبراني في الكبير، وابن خزيمة في صحيحه، والبزار، وأشار البزار إلى تحسينه كما في الترغيب والترهيب (٢/ ٢١٦)، وتعقب الحافظ الناجي في عجالة الإملاء (لوحة ١٣٥/ ١) تحسين البزار له، فقال: فيه سعيد بن سالم القداح وقد ضعفوه، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٧) عن حديث الطبراني: «رجاله ثقات وفي بعضهم كلام، وهو حديث حسن»، والحديث قال عنه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب والترهيب (١/ ٣٧٨): «منكر»، وانظر: إرواء الغليل (٤/ ٣٤٣)، وقد جاء أيضًا أن الصلاة في مسجد بيت المقدس بمائتين وخمسين صلاة كما عند ابن طهمان في مشيخته (٢٦)، ومن طريقه الحاكم في المستدرك (٤/ ٩٠٥)، والطحاوي في مشكل الآثار (٢٠٨)، والبيهقي في شعب الإيمان (٥٤١٤)، ولفظه: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه ـ يعنى مسجد بيت المقدس ـ . . . »، وقال المنذري في = من أربع صلوات فيه ـ يعنى مسجد بيت المقدس ـ . . . »، وقال المنذري في =

وصَحِّ أنه ﷺ: «أُسري به إليه، وأنه صَلَّى فيه، وأمَّ المرسلين في تلك الصلاة، ورَبط البراق بحلَقة الباب، وعُرج به منه»(١).

وصَحّ عنه أن المؤمنين يتحصّنون به من يأجوج ومأجوج (٢).

فهذا مجموع ما يصح فيه من الأحاديث.

ثم افتتح الجراب، واكتل الأحاديث المكذوبة فيه، وفي الخليل.

فقبح الله [الكاذبين] على رسول الله ﷺ، والمحرّفين للصحيح من كلامه، فيالله مَن لِلأُمّة من هاتين الطائفتين.

الترغيب والترهيب (۲/ ۲۱۷): «رواه البيهقي بإسناد لا بأس به، وفي إسناده غرابة»، والحديث صححه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب (۲/ ٤٧)، وانظر: تمام المنة له (ص ۲۹٤).

<sup>(</sup>١) كل هذه الروايات في مسلم (٤٠٩، ٢٩٩).

<sup>(</sup>٢) الحاكم في المستدرك (١/ ٣٣٠) ولفظه: «وأنه سيظهر على الأرض كلها، إلا الحرم، وبيت المقدس، وأنه يحصر المؤمنين في بيت المقدس».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «المكذبين»، والتصويب من نسخة المعلمي.

## [۲/۲۵] فصل

ومنها: أحاديث صلوات الأيام والليالي، كصلاة يوم الأحد، وليلة الأحد، ويوم الاثنين، وليلة الاثنين، إلى آخر الأسبوع (١١).

كل أحاديثها كذب، وقد تقدم بعض ذلك(٢).

وكذلك: أحاديث صلاة الرغَائب ليلة أول جمعة من رَجَب<sup>(٣)</sup>، كلها كذب مُختلق على رسول الله ﷺ.

وأصله: ما رواه عبدالرحمن بن مَندة \_ وهو صدوق \_ عن [ابن] (ئ) جَهضم، وهو واضع الحديث: ثنا علي بن محمد بن سعيد البصري، ثنا أبي، ثنا خَلف بن عبدالله الصنعاني، عن حميد، عن أنس، يرفعه: «رَجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي...»الحديث، وفيه: «لا تغفلوا عن أول جمعةٍ من رَجب؛ فإنها تسميها الملائكة الرغائب»، وذكر الحديث المذكور بطوله (٥).

<sup>(</sup>١) ساقها ابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٤١٧ ـ ٤٢٨).

<sup>(</sup>۲) (ص ۳۲ ـ ۳۳).

<sup>(</sup>٣) انظر: ما بعده.

<sup>(</sup>٤) ليست في الأصل، والتصويب من مصادره، وستأتي على الصواب، وهي على الصواب في نسخة المعلمي.

<sup>(</sup>٥) رواه من طريق ابن منده، ابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٤٣٦)، ورواه أبو محمد عبدالعزيز الكناني كما في تبيين العجب (ص ٥٥). وابن جهضم هو: علي بن عبدالله بن جهضم شيخ الصوفية بمكة توفي سنة: ٤١٤، كما في الميزان (٣/ ١٤٢)، وانظر: تبيين العجب بما ورد في فضل رجب، لابن حجر (ص ٥٥)، اللآليء المصنوعة (٢/ ٥٥)، تنزيه الشريعة (٢/ ٩٠)، الأسرار المرفوعة (ص ٤٧)، الفوائد المجموعة (ص ٤٧ ـ ٥٠) قال الشوكاني: ومما =

قال ابن الجوزي: اتهموا به ابن جَهضم، ونَسبوه إلى الكذب، وسمعتُ عبدالوهاب الحافظ يقول: رِجاله مجهولون، فنبشتُ عليهم جميع الكتب، فما وجدتهم (١).

قال بعض الحفاظ: بل لعلهم لم يُخلقوا(٢).

وكل حديث في ذكر صوم رَجب، وصلاة بعض الليالي فيه، فهو كذب مفترى (٣)، كحديث: «من صلّى بعد المغرب أول ليلة من رَجب عشرين ركعة، جاز على الصراط بلاحساب» (٤).

أوجب طول الكلام عليها ـ يعني صلاة الرغائب ـ وقوعها في كتاب رزين بن معاوية العبدري، ولقد أدخل في كتابه الذي جمع فيه دواوين الإسلام بلايا وموضوعات لا تعرف، ولا يُدرى من أين جاء بها، وذلك خيانة للمسلمين، وقد أخطأ ابن الأثير خطأ بينًا بذكر ما زاده رزين في (جامع الأصول) ولم ينبه على عدم صحته في نفسه إلا نادرًا، كقوله بعد ذكر هذه الصلاة ما لفظه: «هذا الحديث مما وجدته في كتاب رزين، ولم أجده في واحد من الكتب الستة، والحديث مطعون فيه». وقال ابن رجب في لطائف المعارف (ص ٢٨٨): «وهذه الصلاة بدعة عند جمهور العلماء، وممن ذكر ذلك من أعيان العلماء المتأخرين من الحفاظ: أبو إسماعيل الأنصاري، وأبو بكر بن السمعاني، وأبو الفضل بن ناصر، وأبو الفرج بن الجوزي، وغيرهم، وإنما لم يذكرها المتقدمون؛ لأنها أحدثت بعدهم، وأول ما ظهرت بعد الأربعمائة».

<sup>(</sup>١) الموضوعات (٢/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>٢) القائل هو: الذهبي كما في تنزيه الشريعة (٢/ ٩١).

<sup>(</sup>٣) انظر: الموضوعات لابن الجوزي (٢/ ٤٣٤ ـ ٤٣٩، ٥٧٦)، وما كتبه الحافظ ابن حجر في رسالته المشهورة: تبيين العجب.

 <sup>(</sup>٤) رواه الجورقاني، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٤٣٤)،
وانظر: تبيين العجب (ص ١٧)، الله ليء المصنوعة (٢/ ٥٥)، تنزيه الشريعة
(٢/ ٨٩)، الآثار المرفوعة (ص ٣١٩) وهو موضوعٌ، وأكثر رواته مجاهيل، =

وحديث: «من صام يومًا من رَجب، [٢٦] وصلّى ركعتين، يقرأ في [أول](١) ركعة مئة مرة أية الكرسي، وفي الثانية مئة مرة ﴿ قُلَ هُو اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمْدَ مَن الجنة »(٢).

وحدیث: «[من صام]<sup>(۳)</sup> من رَجب کذا وکذا»<sup>(٤)</sup>.

الجميع كذب مختلق.

وأقرب ما جاء فيه، ما رواه ابن ماجه في «سننه»: «أن رسول الله ﷺ نهى عن صيام رَجب» (٥٠).

حما في الفوائد المجموعة (ص ٤٧).

<sup>(</sup>١) ليست في الأصل، والتصويب من نسخة المعلمي.

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن الجوزي في الموضوعات (۲/ ٤٣٥)، وانظر: اللالىء المصنوعة (۲/ ٥٥).
(۵)، تنزيه الشريعة (۲/ ۸۹)، الفوائد المجموعة (ص ٤٧).

<sup>(</sup>٣) ليست في الأصل، والتصويب من نسخة المعلمي.

<sup>(</sup>٤) الموضوعات لابن الجوزي (٢/ ٥٧٦ ـ ٥٨١)، تبيين العجب (ص ١٠ ـ ١٦).

<sup>(</sup>ه) سنن ابن ماجه (١٧٤٣)، وفي سنده داود بن عطاء المزني قال الحافظ في التقريب (ص ٣٠٦): "ضعيف"، وقد أطال الحافظ الكلام على هذا الحديث في تبيين العجب (ص ٣١) فليراجع.

ومن ذلك: أحاديث صلاة ليلة النصف من شعبان (۱)، كحديث: «ياعليّ، من صلّى ليلة النصف من شعبان [مئة ركعة يقرأ بفاتحة الكتاب، و ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَــ دُ إِنَى عشر مرات] (۱)، قضى الله له كل حاجة طلبها تلك الليلة \_ وساق خرافات كثيرة \_ وأعطي سبعين ألف حوراء، لكل حوراء سبعون ألف غلام، وسبعون ألف ولد \_ إلى أن قال: \_ ويشفع والداه كل واحد منهما في سبعين ألفًا (۱).

والعَجب ممن يَشم رائحة العلم بالسنّة يَغتر بمثل هذا الهذيان، ويُصليها، وهذه الصلاة وُضعت في الإسلام بعد الأربع مئة، ونَشأت من بيت المقدس، فوُضع لها عدة أحاديث.

منها: «من قرأ ليلة النصف ألف مرة ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَـدُ ۞ . . . » الحديث بطوله، وفيه: «بَعَث الله إليه مئة ألف مَلك، يُبشرونه» (٤٠).

<sup>(</sup>١) الموضوعات لابن الجوزي (٢/ ٤٤٠ ـ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «مائة ركعة، بألف قل هو الله أحد»، والتصويب من مصادره.

<sup>(</sup>٤) رواه الديلمي في مسنده كما في اللّاليء المصنوعة (٢/ ٥٩)، وابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٤٤٢)، وانظر: الأسرار المرفوعة (ص ٤٤٠)، الآثار =

وحديث: «من صلّى ليلة النصف من شعبان ثلاث مئة (١) ركعة ، يقرأ في كل ركعة ثلاثين مرة ﴿ قُلَ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـــُدُ ۞ ﴿ ، شَفَع في عشرة قد استوجبوا النار»(٢).

وغير [٢/٢٦] ذلك من الأحاديث التي لا يصح منها شيء.

<sup>=</sup> المرفوعة (ص ٣٠٨).

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل، والذي في الموضوعات لابن الجوزي (۲/ ٤٤٤): «ثنتي عشرة ركعة».

<sup>(</sup>٢) رواه ابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٤٤٣)، وانظر: اللّاليء المصنوعة (٢/ ٥٩)، تنزيه الشريعة (٦/ ٩٣).

ومنها: رَكَاكَة أَلْفَاظُ الحديث وسَمَاجِتها، بحيث يَمُجها السمع، ويسمج معناها الفطن.

كحديث: «أربع لا تشبع من أربع: أنثى من ذكر، وأرض من مَطر، وعين من نَظر، وأذن من خَبر»(١).

وحديث: «ارحموا عَزيز قَوم ذَلٌ، وغَني قَوم افتقر، وعالمًا تلاعب به الصبيان»(٢).

وحديث: «لا تستشيروا الحاكة، والأساكفة، والصوّاغين» (٣).

أو صنعة من الصنائع المباحة.

<sup>(</sup>۱) الحاكم في تاريخ نيسابور كما في المقاصد الحسنة (ص ٩٩)، وأبو نعيم في الحلية (٢/ ٢٨١)، ومن طريقه: ابن الجوزي في الموضوعات (١/ ٣٨٤) وحكم بوضعه، ورواه: العقيلي في الضعفاء (٢/ ٢٩٧)، وابن عدي في الكامل (٥/ ١٩٦٧)، وعندهما: "وعالم من علم" بدلاً من "وأذن من خبر"، وفي الأسرار المرفوعة (ص ١١٨): "الأشبه أنه من كلام الحكماء". وانظر: المجروحين (٢/ ٢٧٨)، ميزان الاعتدال (٢/ ٢١٧).

<sup>(</sup>٢) رواه الدارقطني، وابن حبان في المجروحين (٢/ ١١٨)، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (ص ١٥٣)، ومن طريقهم ابن الجوزي في الموضوعات (١/ ٣٨٦ ـ ٣٨٧)، المقاصد الحسنة (ص ١٠١)، وفيه عزوه للعسكري في الأمثال، والسليماني في الضعفاء، والقضاعي، كما في المقاصد الحسنة (ص ١٠١)، ورواه الحاكم، ومن طريقه: ابن الجوزي في الموضوعات (١/ ٣٨٨) من كلام الفضيل بن عياض.

<sup>(</sup>٣) تقدم حديث: أكذب الناس الصباغون، والصواغون (ص ٣٩)، وانظر: الأباطيل (٢/ ٣٠٧)، المقاصد الحسنة (ص ١٤٠).

ومن ذلك حديث: «من فارق الدنيا وهو سَكران، دخل القبر سَكران، وبُعث سَكران» (١).

وحديث: «إن لله مَلكًا اسمه عُمارة على فرس من ياقوت، طُوله مَدّ بصره، يدور البلدان، ويقف في الأسواق، يُنادي: ليغل كذا وكذا، وليرخص كذا وكذا»(٢).

وحدیث: «إن لله مَلكًا من حِجارة، يقال له: عُمارة، فينزل على حِمار من [حِجارة]<sup>(٣)</sup> كل يوم فيسُعر»<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن عدي في الكامل (۱/ ۲۱۲)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (۳/ ۲۰۹)، وقالا: «باطل»، وانظر: اللّاليء المصنوعة (۲/ ۲۰۲).

<sup>(</sup>٢) رواه الخطيب في تاريخ بغداد (١٢/ ٩٢)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ٩)، وقال: «لا يصح»، وانظر: الفوائد المجموعة (ص

<sup>(</sup>٣) في الأصل: حماره، والتصويب من مصادره، ونسخة المعلمي.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ١٠)، وقال: «لا يصح».

ومنها: أحاديث ذَمّ الحبَشة والسودان كلها كذب، كحديث: «الزنجي إذا شَبع زنى، وإذا جاع سرق»(١).

وحديث: «إياكم والزنج؛ فإنه خَلق مُشوّه» (٢).

وحديث: «دعوني من السودان؛ إنما الأسود لبطنه وفرجه $^{(7)}$ » $^{(3)}$ .

وحديث: «رأى طعامًا، فقال: لمن هذا؟ قال العباس: للحبشة، أطعمهم، قال: لا تفعل، إنهم إن جاعوا سرقوا، وإن شبعوا زنوا» (٥).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن عدي في الكامل (٥/ ١٩٠٤)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٦٢٧)، وفي إسناده: عنبسة البصري، متروك، كما في: الفوائد المجموعة (ص ٤١٥).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن حبان في المجروحين (٢/ ٢٨٦)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٦٢٨)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (١/ ٣١٤)، وانظر: اللهَلَىء المصنوعة (١/ ٤٤٥)، تنزيه الشريعة (٢/ ٣٢).

<sup>(</sup>٣) وقع هذا الحديث في الأصل قبل بداية هذا الفصل، بعد حديث: «إن لله ملكًا من حجارة...»، والتصويب من نسخة المعلمي.

<sup>(</sup>٤) رواه الخطيب في تاريخ بغداد (١٤/ ١٠٨)، والعقيلي في الضعفاء (٢/ ١٤)، ومن طريقهما ابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٢٢٦)، وانظر: اللّآلىء المصنوعة (١/ ٤٤٤)، تنزيه الشريعة (٢/ ٣١)، الفوائد المجموعة (ص

<sup>(</sup>٥) رواه الدارقطني، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٦٣٠)، وفي إسناده: عمر بن حفص المكي، ليس بشيء، وقد تفرد به، الفوائد المجموعة (ص ٤١٥).

[۱/۲۷] ومنها: أحاديث ذُمّ الترك<sup>(۱)</sup>، وحديث ذُمّ الخصيان، وأحاديث ذُمّ المماليك.

كحديث: «لو عَلم الله في الخصيان خيرًا لأخرج من أصلابهم ذُرية يعبدون الله»(٢).

وحديث: «شُرّ المال في آخر الزمان المماليك»(٣).

<sup>(</sup>۱) الموضوعات لابن الجوزي (۲/ ۱۳۰).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٦٣١)، وانظر: الفوائد المجموعة (ص ٥٠٩)، وفيها: «لا يصح، وكذا ما ورد في هذا المعنى من مدح، أو قدح، فهو باطل».

<sup>(</sup>٣) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (٤/ ٩٤)، وأبو الحسن الحلبي في الفوائد المنتقاة، كما في السلسلة الضعيفة (٧٤٠)، وابن عدي في الكامل (٦/ ٢٢٦٤)، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٢٣٢)، وقال: «لا يصح».

ومنها: ما يَقترن بالحديث من القرائن التي يُعلم بها أنه باطلٌ .

مثل حديث: «وَضع الجزية عن أهل خيبر» وهذا كذب، من عدة وُجوه (١):

أحدها: أن فيه شهادة سعد بن معاذ، وسعد قد توفي قبل ذلك في غَزاة الخندق.

الثاني: أن فيه: «وكتبه معاوية بن أبي سفيان» هكذا، ومعاوية إنما أسلم زمن الفتح، وكان من الطُّلقاء.

الثالث: أن الجزية لم تكن نزلت حينئذ، ولا يَعرفها الصحابة، ولا العرب، وإنما أنزلت بعد عام تبوك، حين وضعها النبي على نصارى نجران، ويهود اليمن، ولم تُؤخذ من يهود المدينة؛ لأنهم وادعوه قبل نزولها، ثم قتل من قتل منهم، وأجلى بقيتهم إلى خيبر وإلى الشام، وصالحه أهل خيبر قبل فرض الجزية، فلما نزلت آية الجزية استقر الأمر على ما كان عليه، وابتدأ ضربها على من لم يَتقدم له معه صُلح، فمن هاهنا وقعت الشبهة في أهل خيبر.

الرابع: أن فيه: «وضع عنهم الكُلَف والسُّخَر» ولم يكن في زمانه كُلف ولا سُخر، ولا مُكوس.

الخامس: أنه لم يجعل لهم عهدًا لازمًا، بل قال: «نُقرُّكم ما

<sup>(</sup>١) انظر: أحكام أهل الذمة، للمؤلف (١/ ٧ ـ ٩)، وفيه تكذيب لهذا الحديث من وجوه عشرة أيضًا.

شئنا» (١٠). فكيف يضع عنهم الجزية التي يصير لأهل الذمة بها عهد [٢/٢٧] لازم مُؤبد، ثم لا يُثبِت لهم أمانًا لازمًا مُؤبدًا.

السادس: أن نقل هذا مما تتوفر الدواعي على نقله، فكيف يكون قد وقع ولا يكون عِلمُه عند حَمَلة السنة من أصحابه، والتابعين، وأئمة الحديث، ويَنفرد بعلمِه ونقلِه اليهود.

السابع: أن أهل خيبر لم يَتقدّم لهم من الإحسان ما [يوجب] (٢) وضع الجزية عنهم؛ فإنهم حاربوا الله ورسوله، قاتلوه، وقاتلوا أصحابه، وسَلوا السيوف في وُجُوههم، وسَمُّوا النبي ﷺ، وآووا أعداءه المحاربين له المحرّضين على قتاله، فمن أين يقع هذا الاعتناء بهم، وإسقاط هذا الفرض الذي جعله الله عقوبة لمن لم يَدِن منهم بدين الإسلام.

الثامن: أن النبي على لم يُسقطها عن الأبعدين عنه مع [عدم] (٣) معاداتهم له؛ كأهل اليمن، وأهل نجران، فكيف يَضعها عن جيرانه الأدنين مع شِدّة مُعاداتهم له، وكفرهم، وعنادهم، ومن المعلوم أنه كلما اشتد كُفر الطائفة، وتغلّظت عداوتهم، كانوا أحق بالعقوبة، لا بإسقاط الجزية.

التاسع: أن النبي ﷺ لو أسقط عنهم \_ كما ذكروا \_ الجزية؛ لكانوا من أحسن الكفار حالاً، ولم يَحسن بعد ذلك أن يَشترط لهم إخراجهم

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۳۳۸)، ومسلم (۳۹٤٤).

<sup>(</sup>٢) الأصل «يؤدي» والمثبت من نسخة المعلمي.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل، والتصويب من نسخة المعلمي.

من أرضهم وبلادهم [١/٢٨] متى شاء، فإن أهل الذمة الذين يُقرون بالجزية لا يجوز إخراجهم من ديارهم ما داموا مُلتزمين لأحكام الذمة، فكيف إذا رُوعي جانبهم بإسقاط الجزية، وأُعفوا من الصّغار الذي يلحقهم بأدائها، فأي صَغَار بعد ذلك أعظم من نفيهم من بلادهم، وتشتيتهم في أرض الغُربة، فكيف يجتمع هذا وهذا؟!.

العاشر: أن هذا لو كان حقًا؛ لما اجتمع أصحاب رسول الله على والتابعون، والفقهاء كلهم على خلافه، وليس في الصحابة رجل واحد قال: لا تجب الجزية على الخيبرية، ولا في التابعين، ولا في الفقهاء، بل قالوا: أهل خيبر، وغيرهم في الجزية سواء، [وعرضوا]() بهذا الكتاب المكذوب، وقد صَرّحوا بأنه كذب، كما ذكر ذلك الشيخ أبو حامد، والقاضي أبو الطيب، والقاضي أبو يعلى، وغيرهم.

وذكر الخطيب البغدادي هذا الكتاب، وبيّن أنه كذب من عِدّة وُجوه (٢)، وأُحضر هذا الكتاب بين يَدي شيخ الإسلام، وحوله اليهود يَزفونه ويُجلونه، وقد غُشّي بالحرير والديباج، فلما فتحه وتأمله بَزَق عليه، وقال: هذا كذب من عِدّة أوجه، وذكرها. فقاموا من عنده بالذل والصغار.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عرضوا»، والتصويب من نسخة المعلمي.

<sup>(</sup>۲) انظر: طبقات الشافعية الكبرى (۳/ ۱۶)، البداية والنهاية (۱۲/ ۱۰۱ - ۱۰۱ )، وقال ابن كثير بعد أن أورد جواب الخطيب البغدادي: "وقد سُبق الخطيب إلى هذا النقد، سبقه محمد بن جرير، كما ذكرت ذلك في مصنف مفرد»، الإعلان بالتوبيخ (ص ۱۰).

# في ذِكر جوامع وضوابط كُلّية في هذا الباب

فمنها: أحاديث [٢/٢٨] الحَمَام \_ بالتخفيف \_ لا يَصح منها شيءٌ.

ومنها: حديث: «كان يُعجبه النظر إلى الحَمَام»(١).

وحديث: «كان يُحب النّظَر إلى الخُضرة، والأُترج، والحمام الأحمر $^{(7)}$ .

وحديث: «شكا رَجلٌ إلى رسول الله ﷺ الوحدة، فقال له: لو اتخذت زوجًا من حمام فآنسك، وأصبت من فراخه» (٣٠٠).

وحديث: «لا سَبق إلا في خُف، أو نَصل، أو حافر، أو جَناح»(٤).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن حبان في المجروحين (۲/ ۱۲۲)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (۳/ ۱۲۳)، وانظر: ما بعده، والفوائد المجموعة (ص ۱۷۳).

<sup>(</sup>۲) رواه العقيلي في الضعفاء (٤/ ٤١٣)، والحاكم، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (7/ ١٤٤ \_ ١٤٥)، وابن السني في الطب كما في اللّالىء المصنوعة (7/ 77)، والطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد (3/ 77)، وقال الهيثمي: «فيه أبو سفيان الأنماري وهو ضعيف»، وانظر: الفوائد المجموعة (3/ 37).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن عدي في الكامل (٦/ ٢٤١٠)، والخطيب في تاريخ بغداد (٥/ ١٩٩)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٥/ ٢١٦)، ومن طريقهم ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ١٤٦ ـ ١٤٧)، وقال: «هذه الأحاديث ليس فيها ما يصح»، ثم بين عللها، وانظر: الفوائد المجموعة (١٧٣).

<sup>(</sup>٤) الفوائد المجموعة (ص ١٧٤). وقال الشوكاني: «وقد صرح الحفاظ أن زيادة: «أو جناح» وضعها غياث بن إبراهيم، في قصة وقعت له مع المهدي العباسي، وهي مشهورة. أما أصل الحديث: «لا سبق إلا في خف، أو نصل، أو حافر» =

من وضع الكذاب: وهب بن وهب [أبي](١) البختري<sup>(٢)</sup>.

وحديث: «اتخذوا الحمام المقاصيص؛ فإنها تُلهي الجن عن صبيانكم»(٣).

وأرفع شيء جاء فيها: «أنه رأى رجلاً يَتبع حمامة، فقال: شيطان يتبع شيطانة»(٤).

وقال زكريا بن يحيى الساجي: بلغني أن أبا البختري دخل على الرشيد، وهو يُطيّر الحمّام، فقال: هل تحفظ في هذا شيئًا؟ فقال: حدثني هشام، عن أبيه، عن عائشة: «أن النبي ﷺ كان يُطيّر الحمام»(٥).

<sup>=</sup> فحديث صحيح، رواه أحمد في المسند، وأصحاب السنن الأربعة».

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل، والتصويب من مصادره، وسيأتي بعد أسطر على الصواب.

<sup>(</sup>٢) تقدم النقل عن الشوكاني أن واضعها غياث بن إبراهيم، وكذا في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (١٢/ ٣٢٣)، ونُقل عن الإمام أحمد أن واضعها وهب بن وهب كما ذكر المؤلف، تاريخ بغداد (١٣/ ٤٨٦).

<sup>(</sup>٣) رواه الخطيب في تاريخ بغداد (٥/ ٢٧٩)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ١٤٩)، وقال: «موضوع، والمتهم به: محمد بن زياد، كذاب يضع الحديث»، وانظر: الفوائد المجموعة (ص ١٧٣).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد في المسند (٢/ ٣٤٥)، وأبو داود (٤٩٤٠)، وابن ماجه (٣٧٦٥– ٣٧٦٧)، وقال الألباني في حاشية المشكاة (٢/ ١٢٧٦): «إسناده حسن»، وأورده في صحيح أبي داود (١٣١٤)، وانظر: النقد الصحيح للعلائي (ص ٣٧).

<sup>(</sup>ه) رواه الخطيب في تاريخ بغداد (١٣/ ٤٨١)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ١٥٠)، وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة (ص ١٧٤): «وهو من وضع أبي البختري في قصة وقعت له مع الرشيد».

فقال الرشيد: اخرج عني، ثم قال: لولا أنه رجلٌ من قريش لعزلته. يعنى من القضاء (١).

وهو الذي دَخل على المهدي (٢)، فوجده يلعب بالحمَام فروى له: «لا سَبق إلا في خُف، أو نَصل، أو حافر، أو جَناح» (٣).

فلما خرج، قال: أشهد أن قفاك قفا كذاب على رسول الله على ثم لم يَدَع الحمام؛ لتسببهن [في](٤) كذب هذا على رسول الله علي (٥).

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد (۱۳/ ٤٨٤).

<sup>(</sup>٢) تقدم أن الذي زاد للمهدي لفظة: «أو جناح» غياث بن إبراهيم.

<sup>(</sup>٣) رواه الخطيب في تاريخ بغداد (١٢/ ٣٢٣)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل، والتصويب من نسخة المعلمي.

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد (١٢/ ٣٢٤)، ولعل معنى قوله: «ثم لم يدع الحمام» أي: أنه أمر بذبحه، كما جاء في تاريخ بغداد.

ومنها: أحاديث [٢٩/١] اتخاذ الدجاج.

ليس فيها حديث صحيح، كحديث: «الدجاج غَنم فُقراء أمتي»(١).

وحديث: «أمر الفقراء باتخاذ الدجاج، والأغنياء باتخاذ الغَنَم»(٢).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن حبان في المجروحين (۳/ ۹۰)، وقال: «مُوضوع»، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (۳/ ۱۶۳)، وانظر: اللّآليء المصنوعة (۲/ ۲۸)، تنزيه الشريعة (۲/ ۸۲).

<sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه في سننه (۲۳۰۷)، وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة (ص ۱۷۰ ـ ۱۷۱): «قال العقيلي: لا يصح. وفي إسناده علي بن عروة وضاع».

ومنها: أحاديث ذَمّ الأولاد، كلها كذب من أولها إلى آخرها، كحديث: «لو رَبّى أحدكم بعد الستين ومئة جرو كلب، خير له من أن يربى ولدًا»(١).

وحديث: «إذا كان الولد غيظًا، والمطر قيظًا. . . »(٢).

وحديث: «لا يُولد بعد [المئة] $^{(7)}$  مَولود، ولله فيه حاجة $^{(3)}$ .

<sup>(</sup>۱) رواه تمام في فوائده (۱۷۱۷)، وفيه: «بعد أربع وخمسين ومائة»، والطبراني في الكبير (۱/ ۳٤۹)، والعقيلي في الضعفاء (۲/ ۲۹)، وابن حبان في المجروحين (۱/ ۲٤۹)، والحاكم في تاريخ نيسابور، كما في الفوائد المجموعة (ص ۱۳۶)، وهو حديث موضوع.

<sup>(</sup>٢) الأسرار المرفوعة (ص ٤٥٠).

<sup>(</sup>٣) في الأصل، والأسرار المرفوعة: «الستمائة»، والتصويب من كتب الموضوعات.

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني في الكبير (٣/ ٧٢٨)، وانظر: الموضوعات لابن الجوزي (٣/ ٢٥٩)، وفيها: «قال أحمد: ليس بصحيح»، مجمع الزوائد (٨/ ١٥٩)، اللهموعة اللهميء المصنوعة (٢/ ٣٤٥)، الفوائد المجموعة (ص ٥١٠).

ومنها: أحاديث التواريخ المستقبلة.

وقد تقدمت الإشارة إليها<sup>(۱)</sup>، وهو: كل حديث فيه: إذا كانت سنة كذا وكذا .

وكحديث: «يكون في رمضان هدّة تُوقظ النائم، وتُقعد القائم، وتُخرج العواتق من خُدُرها، وفي شوال [همهمة] (٢)، وفي ذي القعدة تمييز القبائل بعضها من بعض، وفي ذي الحجة تُراق الدماء» (٣).

وحديث: «يكون [صَوت](٤) في رمضان، إذا كانت ليلة النصف منه ليلة الجمعة يُصعق له سبعون ألفًا، ويُصمّ سبعون ألفًا»(٥).

وحدیث: «عند رأس مئة يَبعث الله ريحًا باردة، يَقبض الله فيها رُوح كل مؤمن» (٦٦).

<sup>(</sup>١) انظر: (ص ٥٧).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «مهزمة»، وفي نسخة المعلمي «مهمهة»، وما أثبته من الموضوعات، وفي لفظ آخر في الموضوعات (٣/ ٤٦٢): «معمعة».

 <sup>(</sup>٣) رواه العقيلي في الضعفاء (٣/ ٥٢)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات
(٣/ ٤٦٠ ـ ٤٦١)، وانظر: ميزان الاعتدال (٢/ ٦٧٥)، تنزيه الشريعة (٢/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «موت»، والتصويب من مصادره، ونسخة المعلمي.

<sup>(</sup>٥) رواه الطبراني في الكبير (١٨/ ٣٣٣)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ٤٦٢)، وقال: «لا يصح»، والجورقاني في الأباطيل (٢/ ٨٢)، وانظر: مجمع الزوائد (٧/ ٣١٠)، الحاوي للفتاوي (٢/ ٢٣٤)، تنزيه الشريعة (٢/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٦) رواه الحاكم في المستدرك (٤/ ٤٥٧)، وقال: "صحيح الإسناد"، ولم يتعقبه =

ومنها: حديث: «إذا كانت سنة [ثلاثين ومئة]<sup>(۱)</sup>، كان الغُرباء: قرآن في جَوف ظالم، ومُصحف في بيت قوم لا يُقرأ فيه، ورجل صالح بين قوم سوء»<sup>(۲)</sup>.

[۲/۲۹] وحدیث: «إذا كانت سنة خمس وثلاثین ومئة، خرجت شیاطین حَبسَهم سلیمان بن داود في جَزائر البحر، فذهب منهم تسعة أعشارهم إلى العراق، یُجادلونهم بالقرآن، وعُشْر [بالشام] (۳) (٤).

وحديث: «إذا كانت سنة خمسين ومئة، خير أولادكم

الذهبي، وأبو يعلى في مسنده (٤٥٦٥)، والروياني في مسنده، وابن قانع في معجمه كما في تنزيه الشريعة (٢/ ٣٤٨)، وحكم ابن عراق بصحته، ونقل تصحيحه عن المقدسي وأنه أورده في المختارة. وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة (ص ٥١٠): "قيل: باطل، قد كذبه الوجود، وقيل: بل صحيح، روي بطرق صحاح، وهذه المائة هي المائة التي قرب الساعة، ومن قطع بكذبه ظن أنها المائة الأولى من الهجرة». وحديث بعث الريح الطيبة لقبض أرواح المؤمنين قبل قيام الساعة في صحيح مسلم (٧٣٠٧).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ثلاثمائة»، والتصويب من مصادره، ونسخة المعلمي.

<sup>(</sup>۲) رواه الدارقطني، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات ((7) ((7))، وفيها: «قال ابن حبان: هذا بلا شك معمول»، وانظر: المجروحين ((7) ((7))، اللهوضوعات لابن الجوزي ((7) ((7))، ميزان الاعتدال ((7))، اللهوليء المصنوعة ((7)).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «بالنشاب»، والتصويب من مصادره، ونسخة المعلمي.

<sup>(3)</sup> رواه العقيلي في الضعفاء (٢/ ٢١٣)، وقال: «لا أصل له»، وابن عدي في الكامل (٤/ ١٤٠٣)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٤/ ٤٦٨)، وأورده الذهبي في الميزان (٢/ ٣٠٥)، وقال: «هذا خبر باطل، والمتهم بوضعه: الصباح بن مجالد، لا يدري من هو»، وانظر: اللهليء المصنوعة (١/ ٢٥٠)، تنزيه الشريعة (١/ ٣١٣)، الفوائد المجموعة (ص ٥٠٤).

البنات<sup>(۱)</sup>.

وحديث: «إذا كانت ستين ومئة كان كذا وكذا»<sup>(٢)</sup>.

وحدیث: «أصحابي أهل إیمان وعمل إلى أربعین، وأهل بر وتقوى إلى الثمانین، وأهل تواصل وتراحم إلى العشرین ومئة، وأهل تدابر وتقاطع إلى الستین ومئة، ثم الهَرج والمَرج» $\binom{(7)}{}$ .

وحديث:  $([الآيات]^{(3)})$  بعد المئتين

وحديث: «إذا أتت على أمتي ثلاث مئة وثمانون؛ فقد حَلّت لهم العُزبة والتّرهّب على رُؤوس الجبال»(٢).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن عدي في الكامل (٦/ ٢١٧٧)، والخطيب في تاريخ بغداد (٤/ ٩)، ومن طريقهما ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ٤٦٩)، وحكم بوضعه.

<sup>(</sup>٢) انظر: الموضوعات لابن الجوزي (٣/ ٤٧٠).

 <sup>(</sup>٣) رواه العقيلي في الضعفاء (٣/ ٤٢٧)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ٤٧١)، وقال: «هذه الأحاديث لا أصل لها».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الآفات»، والتصويب من مصادره، ونسخة المعلمي.

<sup>(</sup>٥) رواه العقيلي في الضعفاء (٣/ ٣٢٩)، وابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ٤٧٤)، وحكم بوضعه، وأورده الذهبي في الميزان (٣/ ٣٠٦)، وانظر: اللهليء المصنوعة (٢/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>٦) رواه البيهقي، والحاكم، ومن طريقهما ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ٤٧٥)، وحكم بوضعه، وانظر: ميزان الاعتدال (٢/ ٢١٨)، اللّآليء المصنوعة (٢/ ٣٤٦)، تنزيه الشريعة (٢/ ٣٤٦). وانظر: (ص ١٢٥).

ومنها: الاكتحال يوم عاشوراء، والتزيّن، والتوسعة، والصلاة فيه، وغير ذلك من فضائل.

لا يصح منها شيءٌ، ولا حديثٌ واحدٌ، ولا يثبت عن النبي ﷺ فيه غير أحاديث صيامه (١). وما عداها فباطلٌ.

وأمثل ما فيها: «من وسّع على عياله يوم عاشوراء وسّع الله عليه سائر (7).

قال الإمام أحمد: لا يصح هذا الحديث.

وأما أحاديث الاكتحال<sup>(٣)</sup> [١/٣٠] والادّهان والتّطيب فمن وضع الكذابين، وقابلهم آخرون فاتخذوه يوم تألّم وحُزن. والطائفتان

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاري (۱۸۹۳، ۲۰۰۰ ـ ۲۰۰۱،۲۰۰۱ ـ ۵۰۱،۲۰۰۳)، ومسلم (۲۲۳۲ ـ ۲۲۳۷).

٢) رواه الدارقطني في الأفراد كما في اللّالىء المصنوعة (٢/ ١١١)، والطبراني في الكبير: ١٠ (١٠٠٠٧)، والعقيلي في الضعفاء (٣/ ٢٥٢)، وابن عدي في الكامل (٥/ ١٨٥٤)، والبيهقي في شعب الإيمان (٣٧٩١ ـ ٣٧٩١)، وفي فضائل الأوقات، وأبو الشيخ، كما في المقاصد الحسنة (ص ٤٤٧)، وابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٥٧٢)، وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (٢٥/ ٣١٣): «قال حرب الكرماني في مسائله: سئل أحمد عن هذا الحديث؟ فلم يره شيئًا»، وانظر: تنزيه الشريعة (٢/ ١٥٨) ففيه تعليق على قول الإمام أحمد الذي أورده المؤلف، الفوائد المجموعة (ص ٩٨).

 <sup>(</sup>٣) رواه الحاكم، ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان (٣٧٩٧)، ومن طريق البيهقي رواه ابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٥٧٣)، ورواه ابن النجار في تاريخه كما في الفوائد المجموعة (ص ٩٨).

مبتدعتان خارجتان عن السنة، وأهل السنّة يَفعلون فيه ما أمر به النبي ﷺ من الصوم ويجتنبون ما أمر به الشيطان من البدع.

ومنها: ذِكر فضائل السور، وثواب من قرأ سورة كذا فله أجر كذا، من أول القرآن إلى آخره (١). كما يَذكر ذلك الثعلبي في أول كل سورة، والزمخشري في آخرها.

قال عبدالله بن المبارك: أظن الزنادقة وضعوها. انتهى.

والذي صح في أحاديث السور: حديث فاتحة الكتاب<sup>(۲)</sup>، وأنه لم يُنزل في التوراة، ولا في الإنجيل، ولا في الزبور مثلها<sup>(۳)</sup>.

وحديث البقرة وآل عمران أنهما الزهراوتان(٤).

وحديث آية الكرسي (٥)، وأنها سيّدة آي القرآن (٦).

<sup>(</sup>۱) رواه العقيلي في الضعفاء (۱/ ۱۵٦)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (۱/ ۳۹۰)، وابن عدي في الكامل (۷/ ۲۵۸۸)، وابن الجوزي في الموضوعات (۱/ ۳۹۰ ـ ۳۹۱)، من طريق أبي بكر بن أبي داود السجستاني، وقال: «وقد فرّق هذا الحديث أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره، فذكر عند كل سورة منه ما يخصها، وتبعه أبو الحسن الواحدي في ذلك، ولم أعجب منهما لأنهما ليسا من أصحاب الحديث، وإنما عجبت من أبي بكر بن أبي داود كيف فرّقه على كتابه الذي صنفه في فضائل القرآن، وهو يعلم أنه حديث محال». وهذا حديث أبي بن كعب وهو موضوع باتفاق الحفاظ، كما في الفوائد المجموعة (ص ۲۹۲).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٤٧٤)، ومسلم (١٨٧٤).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٣١٢٥)، والنسائي (٩١٣). وهو صحيح.

<sup>(3)</sup> رواه مسلم (۱۸۷۱).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٨١٠)، وأحمد في المسند: ٥/ ٢٦، ١٧٨، ١٤١، ١٧٨.

<sup>(</sup>٦) انظر موسوعة فضائل سور وآيات القرآن، لمحمد رزق طرهوني: =

وحديث الآيتين من آخر سورة البقرة، من قرأهما [في]<sup>(١)</sup> ليلة كفتاه<sup>(٢)</sup>.

وحديث سورة البقرة لا تقرأ في بيت فيقربه شيطان (٣).

وحديث العشر آيات من أول سورة الكهف من قرأها عصم من فتنة الدجال (٤).

وحديث ﴿ قُلْ هُو آللَّهُ أَحَـدُ ١٠٥٠ وأنها تعدل ثلث القرآن (٥٠).

ولم يصح في فضائل سورة ما صَحّ فيها.

وحديث المعوذتين وأنه ما تعوّذ المتعوذون بمثلهما(٦).

وقوله ﷺ: «أُنزل إليّ آيات لم يُر مثلهن»[٣٠/٢] ثم قرأهما(٧).

ويلي هذه الأحاديث، وهو دونها في الصحة: حديث: ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ﴾ تعدل نصف القرآن» ( ).

<sup>=</sup> ١/١٥٠ \_ ١٥١ فقد أورد ما يتعلق بكونها سيدة آي القرآن، وتكلم عليها.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل، والتصويب من مصدره، وهو على الصواب في نسخة المعلمي.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٨٧٧).

<sup>(</sup>T) رواه مسلم (۱۸۲۱).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (۱۸۸۰).

<sup>(</sup>ه) رواه البخاري (۷۳۷۵)، ومسلم (۱۸۸۳ ـ ۱۸۸۷).

<sup>(</sup>٦) رواه النسائي (٥٤٤٤، ٥٤٤٥، ٥٤٤٥، ٥٤٥٣). وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>V) رواه مسلم (۱۸۸۸ ـ ۱۸۹۰).

<sup>(</sup>۸) رواه الترمذي في سننه (۲۸۹۳) وقال: «غريب».

## وحديث: «﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَيْوِرُونَ ﴿ فَالْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَيْوِرُونَ ﴿ فَالْ يَعَالَى الْقَرآن »(١).

وحديث: «(تبارك) «الملك» هي المُنجية من عذاب القبر»(٢).

ثم سائر الأحاديث بعد، كقوله: «من قرأ سورة كذا أُعطي ثواب كذا» فموضوعة على رسول الله ﷺ، وقد اعترف بو ضعها واضعها (٣)، وقال: قصدت أن أُشغل الناس بالقرآن عن غيره (٤).

وقال بعض جُهلاء الوضاعين في هذا النوع: نحن نكذب لرسول الله على عليه (٥).

ولا يَعلم هذا الجاهل أنه من قال عليه ما لم يقل، فقد كذب عليه، واستحق الوعيد الشديد.

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي في سننه (۲۸۹۳، ۲۸۹۲، ۲۸۹۰) وقال عن الحديث الأول والثاني: «غريب»، وقال عن الثالث: «حديث حسن».

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي في سننه (۲۸۹۰) وقال: «حسن غريب».

<sup>(</sup>٣) انظر: ما سبق في أول الفصل.

<sup>(</sup>٤) انظر: ما سبق في أول الفصل، وفي المجروحين لابن حبان (١/ ٦٤)، والموضوعات لابن الجوزي (١/ ٣٩٢): «وقد روى في فضائل السور أيضًا ميسرة بن عبد ربه، قال عبدالرحمن بن مهدي: قلت لميسرة: من أين جئت بهذه الأحاديث من قرأ كذا فله كذا؟ قال: وضعته أرغب الناس فيه، والذي وضعها واعترف بوضعها نوح بن أبي مريم، وانظر: الفوائد المجموعة (ص

<sup>(</sup>٥) الموضوعات لابن الجوزي (١/ ١٣٨ ـ ١٣٩).

وَضعت جَهلة المُنتسبين إلى السنّة في فضائل الصديق، حديث: «إن الله يَتجلّى للناس عامّة يوم القيامة، ولأبي بكر خاصّة»(١).

وحديث: «ما صبّ الله في صَدري شيئًا إلا صببته في صَدر أبي بكر (٢)، وكان إذا اشتاق إلى الجنة قبل شيبة أبي بكر، وأنا وأبو بكر، كفرسي رِهان (٣).

و «الله لما اختار الأرواح اختار رُوح أبى بكر» $^{(3)}$ .

وحديث عُمر: «كان رسول الله ﷺ وأبو بكر يَتحدّثان، وكنت مثل

<sup>(</sup>٢) قال الشوكاني: «ذكره صاحب الخلاصة، وقال: موضوع»، الفوائد المجموعة (ص ٣٣٥).

<sup>(</sup>٣) قال ابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٦٤): "وما أزال أسمع من العوام يقولون عن رسول الله ﷺ، إنه قال: ... " ثم ذكر هذا الكلام بفقراته الثلاث، ثم قال: "في أشياء ما رأينا لها أثرًا، لا في الصحيح، ولا في الموضوع، فلا فائدة في الإطالة بمثل هذه الأشياء ".

<sup>(</sup>٤) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (١٤/ ٣٥)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٤٩)، وأورده الذهبي في الميزان (٤/ ٢٨٢) في ترجمة هارون بن أحمد العلاف، وجزم بأنه باطل.

الزِّنجي بينهما»(١).

وحدیث: «لو حَدّثتکم بفضائل عُمَر، عُمْر نوح في قَومه، ما فَنِيت، [۱/۳۱] وإنّ عُمَر حَسنة من حسنات أبي بكر» (۲).

وحدیث: «ما سَبقکم أبو بکر بکثرة صَوم ولا صَلاة، وإنما فَضَلکم بشيء وَقر في صَدره»(٣).

وهذا من كلام أبي بكر بن عَيّاش(٤).

وأما ما وَضعه الرّافضة من فضائل علي، فأكثر من أن يُعد.

قال الحافظ أبو يَعلى الخَلِيلي في «كتاب الإرشاد» (٥): وضعت الرافضة في فضائل علي، وأهل البيت، نحو ثلاث مئة ألف حديث.

ولا يُستبعد هذا، فإنك لو تَتبعت ما عندهم من ذلك لوجدت الأمر كما قال.

ومن ذلك: ما وضعه بعض جهلة السنّة في فضائل معاوية (٦).

<sup>(</sup>١) الفوائد المجموعة (ص ٣٣٥)، وفيه: «قال ابن تيمية: موضوع».

<sup>(</sup>٢) رواه ابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ١٩٤)، وفي الموضوعات (٢/ ٦٦ ـ ٢٧) لكنه من كلام جبريل على نبينا وعليه الصلاة والسلام. ثم قال: «وهذا غير صحيح»، وانظر: تنزيه الشريعة (١/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>T) المقاصد الحسنة (ص ٣٦٩).

<sup>(</sup>٤) في حاشية مطبوعة الشيخ أبو غدة رحمه الله: «الذي جاء في المقاصد الحسنة للسخاوي (ص ٣٦٩)، وغيره من كتب الموضوعات أنه من قول بكر بن عبدالله المزنى».

<sup>(</sup>٥) (١/ ٤٢٠)، وعنه تنزيه الشريعة (١/ ٤٠٧).

<sup>(</sup>٦) الموضوعات لابن الجوزي (٢/ ٢٤٩)، وساق عددًا من الأحاديث في فضائله =

قال إسحاق بن رَاهُويه: لا يَصح في فضل معاوية بن أبي سفيان عن النبي ﷺ شيء (١).

قلت: ومُراده، ومُراد من قال ذلك من أهل الحديث: أنه لم يصح الحديث أنه لم يصح الحديث الصحابة على العموم، ومناقب قريش فهو داخل فيه.

ومن ذلك: ما وَضعه الكذابون في مناقب أبي حنيفة، والشافعي، على التنصيص على اسمهما، وما وضعه الكذابون أيضًا في ذَمّهما عن رسول الله ﷺ (٣). وما يُروى من ذلك كله [كذب ](٤).

ومن ذلك: الأحاديث في ذَمّ مُعاوية. وكل حديث في ذَمّه فهو كذب (٥٠).

<sup>=</sup> ثم حكم بوضعها، وذكر الحافظ في فتح الباري (٧/ ٨١) أن ابن أبي عاصم، وغلام ثعلب، وأبو بكر النقاش قد صنفوا في فضائل معاوية، قال: «لكن ليس فيها ما يصح من طريق الإسناد».

<sup>(</sup>۱) في الفوائد المجموعة (ص ٤٠٧): «وقال الحاكم: سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب بن يوسف يقول: سمعت إسحاق، فذكره».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عندي»، والأقرب ما أثبته، وهو كذلك في نسخة المعلمي.

<sup>(</sup>٣) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (١٣/ ٣٣٥)، والجورقاني في الأباطيل والمناكير (١/ ٢٨٣)، ومن طريقهما ابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٣٠٤، ٥٠٥)، والحاكم في المدخل إلى كتاب الإكليل كما في الموضوعات لابن الجوزي (٢/ ٣٠٥)، وابن عدي في الكامل (١/ ١٨٢)، وهذه الأحاديث موضوعة. وانظر: المجروحين (٣/ ٤٦)، لسان الميزان (٥/ ٧)، اللّآلىء المصنوعة (١/ ٤٥٧)، تنزيه الشريعة (٢/ ٣٠)، الفوائد المجموعة (ص ٤٢٠).

<sup>(</sup>٤) ليست في الأصل، وهي من نسخة المعلمي.

<sup>(</sup>٥) انظر على سبيل المثال: المجروحين (١/ ٢٥٠)، الكامل لابن عدى (٢/ =

وكل حديث في ذَمّ عَمرو بن العاص [٣١/٢] فهو كذب (١٠). وكل حديث في ذَمّ بني أُمية فهو كذب (٢).

وكل حديث في مَدح المنصور، والسفّاح، [والرشيد]<sup>(٣)</sup>، فهو كذب <sup>(٤)</sup>.

وكل حديث في مَدح بغداد ودِجْلتها، والبصرة، والكوفة، ومَرو، وقَزوين، وعَسقلان، والإسكندرية، ونَصيبين، وأنطاكية، فهو كذب الأها.

<sup>=</sup> ۲۲٦)، الضعفاء للعقيلي (٣/ ٢٨٠)، تاريخ بغداد (١٢/ ١٨١)، الموضوعات لابن الجوزي (٢/ ٢٦٤\_ ٢٦٩)، اللّآلىء المصنوعة (١/ ٤٢٦)، تنزيه الشريعة (٢/ ٨)، الفوائد المجموعة (ص ٤٠٧).

<sup>(</sup>۱) سيأتي بعد قليل حديث: «اللهم اركسهما...» (ص ١١٤).

<sup>(</sup>۲) رواه ابن الجوزي في العلل المتناهية (۱/ ۲۹۲ \_ ۲۹۲)، وقال: «لا يصح».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «والترمذي»، والتصويب من نسخة المعلمي.

<sup>(</sup>٤) الفوائد المجموعة (ص ٤١٣).

<sup>(</sup>٥) ما جاء في بغداد ودجلتها: رواه الخطيب في تاريخ بغداد (١/ ٣٨)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٣٢٦).

\_ وما جاء في البصرة: رواه ابن عدي في الكامل (٥/ ١٧٣١)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٣٢٤).

\_ وما جاء في قزوين وعسقلان والإسكندرية، رواه أبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان (٢/ ١٧٢)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٣١٦).

ـ وما جاء في نصيبين، رواه ابن عدي في الكامل (٦/ ٢٢٥٩)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٣١٨).

ـ وما جاء في أنطاكية، رواه الخطيب في تاريخ بغداد (٩/ ٤٧١)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٣٢١).

وكل حديثٍ في تحريم وَلد العباس على النار، فهو كذب ١١٠٠.

وكل حديثٍ في مَدح أهل خراسان (٢)؛ الخارجين مع [عبدالله بن علي ولد] (٣) العباس، فهو كذب .

وكل حديث فيه ذَمّ يَزِيد<sup>(٥)</sup> فكذب. وكذلك أحاديث ذَمّ الوليد<sup>(٦)</sup>، وذَمّ مروان بن الحكم.

<sup>=</sup> وهذه أحاديث لا تصح عن النبي ﷺ، وانظر: اللّاليء المصنوعة (١/ ٤٦٤)، ومذه أحاديث لا تصح عن النبي ﷺ، وانظر: اللّاليء المصنوعة (١/ ٤٦٤، ٤٧٠)، الفوائد المجموعة (ص ٤٢٨، ٤٢٩، ٤٣٤).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن الجوزي في الموضوعات (۲/ ۲۷٦)، وانظر: اللّاليء المصنوعة (۱/ ۴۳۵)، تنزيه الشريعة (۲/ ۱۰)، الفوائد المجموعة (ص ٤٠٢).

<sup>(</sup>۲) رواه ابن الجوزي في الموضوعات (۲/ ۳۲۱)، وقال: «موضوع»، وانظر: تنزيه الشريعة (۲/ ٤٧).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عبدالله، وعلي، وولد» والتصويب من مصدره ونسخة المعلمي.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن عدي في الكامل (٢/ ٣٠٩)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٣٠٩)، وقال: «لا أصل له»، وابن عساكر كما في الفوائد المجموعة (ص ٤٢٨).

<sup>(</sup>ه) رواه ابن الجوزي في الموضوعات (۲/ ۳۰۰)، وقال: «موضوع». وانظر: اللّاليء المصنوعة (۱/ ٤٥٣).

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد في المسند (١/ ١٨)، وابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٣٠١)، ودافع عن وضعه ابن حجر في القول المسدد في الذب عن المسند (٤، ١٢)، وانظر: اللّاليء المصنوعة (١/ ١٠٦)، تنزيه الشريعة (١/ ١٩٨).

وحديث عَدد الخلفاء من وَلد العباس كذب (١). وحديث ذَمّ أبى موسى من أقبح الكذب (٢).

وحديث: «نَظر رسول الله ﷺ إلى معاوية، وعَمرو بن العاص، فقال: اركسهما في الفتنة ركسًا، دُعهما إلى النار دَعًا» (٣) كذب ومُختلقٌ.

وكل حديث فيه أن الإيمان لا يَزيد ولا ينقص(١)، فكذب مُختلقٌ.

وقابل من وَضعها طائفةٌ أخرى، فوضعوا أحاديث على رسول الله

<sup>(</sup>۱) رواه الخطيب في تاريخ بغداد (٤/ ١١٧)، وابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن عدي في الكامل (٢/ ٧٧٢)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٢٧١)، وقال: «موضوع»، وانظر: تنزيه الشريعة (٢/ ٩).

رواه أحمد في المسند (٤/ ٤٢١)، والبزار في مسنده (٢٠٩٣)، وابن حبان في المجروحين (٣/ ١٠١)، وأبو يعلى في مسنده (٧٤٣٦)، ومن طريقهما ابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٢٧٠)، وقد ساق السيوطي في اللآلىء المصنوعة (١/ ٤٢٧) رواية عند ابن قانع في معجمه: «أن الذين دعا عليهما النبي على هما: معاوية بن رافع، وعمرو بن رفاعة بن التابوت». ثم قال السيوطي: «وهذه الرواية أزالت الإشكال، وبينت أن الوهم وقع في الحديث الأول، في قوله: ابن العاص، وإنما هو: ابن رفاعة أحد المنافقين، وكذلك معاوية بن رافع أحد المنافقين، وانظر: مجمع الزوائد (٨/ ١٢١)، الفوائد المجموعة (ص ٤٠٧).

<sup>(</sup>٤) رواه الجورقاني في الأباطيل والمناكير (١/ ١٧ ـ ٢٢)، وابن الجوزي في الموضوعات (١/ ١٩٠)، وانظر: اللّاليء المصنوعة (١/ ٣٠، ٣٨ ـ ٣٩)، تنزيه الشريعة (١/ ١٤٩)، الفوائد المجموعة (ص ٤٥٣).

عَلَيْ ، أنه قال: «الإيمان يزيد، وينقص»(١).

وهذا [كلام]<sup>(۲)</sup> صحيح، وهو إجماع السلف، حكاه الشافعي، وغيره<sup>(۳)</sup>، ولكن هذا اللفظ كذب [۱/۳۲] على رسول الله ﷺ، وهو مثل إجماع الصحابة، والتابعين، وجميع أهل السنّة، وأئمّة الفقه، على أن القرآن كلام الله، مُنزل غير مخلوق (٤)، وليست هذه الألفاظ حديثاً عن رسول الله ﷺ، ومن روى ذلك عنه فقد غَلط.

<sup>(</sup>۱) رواه الدارقطني، وابن عدي في الكامل (۱/ ۲۰۳)، ومن طريقهما ابن الجوزي في الموضوعات (۱/ ۱۸۹، ۱۸۸)، وقال: «موضوع»، والجورقاني في الأباطيل (۱/ ۳۰، ۳۱)، ورواه ابن ماجه في سننه (۷۷) موقوفًا على أبي هريرة وابن عباس، وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة (ص ٤٥٢): «وله طرق عند الحاكم، والجورقاني لا يصح منها شيء».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل، والتصويب من نسخة المعلمي.

<sup>(</sup>٣) انظر: الإبانة الكبرى (٢/ ٨٣٢)، شرح السنة للبغوي (١/ ٣٨\_ ٣٩)، الإيمان لشيخ الإسلام (ص ٢١١)، مجموع الفتاوى له (٧/ ٢٧٢)، تفسير ابن كثير آية التوبة (١٢٤)، وانظر الآثار الواردة في هذا الباب وتخريجها في كتاب: أقوال التابعين في مسائل التوحيد والإيمان (٣/ ١٢٠٦ ـ ١٢٤١).

<sup>(</sup>٤) انظر: التاريخ الكبير للبخاري (٢/ ٣٣٨)، خلق أفعال العباد له (ص ١)، الرد على الجهمية للدارمي (ص ٤٤٣)، الرد على بشر المريسي (١/ ٧٧٣)، شعار أصحاب الحديث (ص ٣٧)، الإبانة الكبرى (ص ١٨٣)، الحجة في بيان المحجة (١/ ٣٦٦)، أقوال التابعين في مسائل الإيمان (٣/ ٩٧٥ ـ ١٠٠٠).

وكل حديثٍ في التنشيف [بعد] (١) الوُضوء (٢) فإنه V يصح . وكذا حديث مَسْح الرقبة في الوُضوء باطلٌ (٣) .

وأحاديث الذّكر على أعضاء الوُضوء<sup>(٤)</sup> كلها باطلٌ، ليس فيها شيءٌ يصح. وأقرب ما رُوي منها أحاديث التسمية على الوُضوء<sup>(٥)</sup>.

(١) في الأصل: "بعض"، والتصويب من نسخة المعلمي.

(٢) روى الترمذي في سننه حديثين في الباب برقم (٥٣، ٥٥) وضعفهما، ثم قال: «ولا يصح عن النبي ﷺ في هذا الباب شيء»، وروى ابن ماجه في سننه حديثًا برقم (٤٦٨) وفيه: «... فقلب جبة صوف كانت عليه، فمسح بها وجهه»، وانظر: العلل المتناهية (١/ ٣٥٣)، وعلق الشيخ أبو غدة رحمه الله في حاشية نسخته من هذا الكتاب، بقوله: «للإمام عبدالحي اللكنوي جزء مطبوع سماه: «الكلام الجليل فيما يتعلق بالمنديل»، جمع فيه أحاديث وآثارًا في الباب».

(۱/ العله يريد: "مسح الرقبة أمان من الغل"، قال النووي في المجموع (۱/ ١٠٥): "موضوع"، ليس من كلام النبي على الصلاح: "هو من قول بعض السلف". كذا في التلخيص الحبير (۱/ ۱۰۳)، وقد استوفى الحافظ ابن حجر الكلام عليه في كتابه هذا، وانظر: الفوائد المجموعة (ص ۱۲)، وقال الشوكاني في نيل الأوطار (۱/ ۱۶۲) بعد أن أورد جملة من الأخبار في ذلك: "وبجميع هذا تعلم أن قول النووي: مسح الرقبة بدعة، وأن حديثه موضوع مجازفة". وعلى الشيخ أبو غدة على قول ابن القيم هذا بقوله: "وللإمام عبدالحي اللكنوي رسالة نفيسة في هذا الموضوع مطبوعة، سماها: "تحفة الطلبة في تحقيق مسح الرقبة"، حقق فيها أنه حديث ضعيف لا موضوع".

(٤) أورده ابن حبان في المجروحين (٢/ ١٦٤)، وروى ابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٣٣٨) حديثًا طويلًا فيما يقال على الوضوء من أذكار، ثم قال: «لا يصح».

(٥) رواها أحمد في المسند (٢/ ٤١٨)، (٥/ ٣٨٢)، (٦/ ٣٨١)، والترمذي في =

وقد قال الإمام أحمد: لا يثبت في التسمية على الوُضوء حديث (١). انتهى.

ولكنها أحاديث حسان.

وكذلك حديث: «التشهد بعد الفراغ من الوُضوء، وقول المُتوضئ: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين» (٢).

وفي حديثٍ آخر، رواه بقي بن مخلد في «مسنده»: «سُبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك».

سننه (۲۰ ، ۲۲)، وابن ماجه في سننه (۳۹۷ ـ ، ٤٠)، وأورد ابن الجوزي في العلل المتناهية (۱/ ۳۳۲ ـ ۳۳۷) حديثين في التسمية على الوضوء، ثم قال: «لا يثبتان»، وقد أطال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (۱/ ۸۶) الكلام على أحاديث التسمية على الوضوء، واستوفى تخريجها رحمه الله، ثم قال: والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلاً، وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثبت لنا أن النبي على قاله. والحديث بلفظ: «لا صلاة أبو بكر بن أبي شيبة: ثبت لنا أن النبي على قاله. والحديث بلفظ: «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»، قال عنه البخاري: «إنه أحسن شيء في الباب» كما نقله عنه الدولابي في الكنى (۱/ ۱۲۰)، والألباني وحسنه العراقي في محجة القرب في فضل العرب (ص ۲۷ ـ ۲۸)، والألباني في إرواء الغليل (۱/ ۱۲۲).

<sup>(</sup>۱) أورده عن الإمام أحمد الترمذيُّ في سننه (۱/ ۳۸)، وانظر: نصب الراية (۱/ ۱)، نيل الأوطار (۱/ ۱۱۷).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٥٥٢)، وقوله: «اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين» ليست عند مسلم، وهي عند الترمذي (٥٥)، وانظر: التلخيص الحبير (١/ ١١١).

فهذا الذكر بعده، والتسمية قبله، هو الذي رواه أهل السنن، والمسانيد.

وأما الحديث الموضوع في الذّكر على كل عُضوٍ فباطلٌ.

## [۲/۳۲] فصل

وكذلك تقدير أقل الحيض بثلاثة أيام، وأكثره لعشرة (١١). ليس فيها شيءٌ صحيحٌ، بل كله باطلٌ.

وكذلك حديث: «لا صلاة لمن عليه صلاة»(٢).

قال إبراهيم الحربي: سألتُ أحمد بن حنبل عن هذا الحديث؟ فقال: لا أعرفه. قال الحربي: ولا سمعتُ أنا بهذا في حديث رسول الله عليه (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه الدارقطني في سننه (۱/ ۲۱۸)، والعقيلي في الضعفاء (٤/ ٥١)، والخطيب في تاريخ بغداد (۹/ ۲۰)، ومن طريقهم ابن الجوزي في العلل المتناهية (۱/ ۳۸۲ ـ ۳۸۳)، وقال: «لا يصح».

<sup>(</sup>٢) أورده ابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٤٣٩).

<sup>(</sup>٣) أورد هذا عن إبراهيم الحربي ابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٤٣٩).

ومن الأحاديث الباطلة حديث: «من بَشَرني بخروج نيسان ضمنتُ له على الله الجنة»(١).

وحديث: «من آذي ذِمّيًّا فقد آذاني»<sup>(۲)</sup>.

وحدیث: «یوم صومکم یوم [نحرکم]<sup>(۳)</sup> یوم رأس سنتکم »<sup>(٤)</sup>. وحدیث: «للسائل حَقٌّ، وإن جاء علی فَرس »<sup>(٥)</sup>.

قال الإمام أحمد: أربعة أحاديث تدور في الأسواق، لا أصل لها عن رسول الله ﷺ، فذكر هذه الأحاديث الأربعة (٢).

<sup>(</sup>۱) الموضوعات لابن الجوزي (۲/ ۳٤۸) وفيها: «آذار»، الأسرار المرفوعة (ص ۳۲۶)، الموضوعات للصغاني (ص ۱۰۰)، الفوائد المجموعة (ص ٤٣٨) وفيها: «صفر».

<sup>(</sup>٢) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (٨/ ٣٧٠)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٦٣٢)، ولفظه: «من آذى ذميًّا فأنا خصمه...»، وانظر: ميزان الاعتدال (٢/ ٣٨١).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فطركم»، والتصويب من مصادره، ونسخة المعلمي.

<sup>(</sup>٤) الموضوعات لابن الجوزي (٢/ ٦٣٣)، وقال السيوطي في اللّاليء المصنوعة (٢/ ١٤١): «لا أصل له»، الأسرار المرفوعة (ص ٣٨٠).

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد في المسند (١/ ٢٠١)، وأبو داود (١٦٦٥ ـ ١٦٦٦)، وقال المدراسي بعد أن استوفى تخريجه: «وبالجملة لا شك في صحته نظرًا إلى مجموع طرقه». ذيل القول المسدد (ص ٨٥ ـ ٨٦)، وحكم الألباني بضعفه كما تراه في الضعيفة (١٣٧٨)، وانظر: الأسرار المرفوعة (ص ٢٧٩).

<sup>(</sup>٦) قال ابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٦٣٣): «نقلت من خط القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء، قال: نقلت من خط أبي حفص البرمكي، =

ومن ذلك حديث: «لولا كذبُ السائل ما أفلح من رَدّه»(١).

قال العُقيلي: ليس في هذا الباب شيءٌ يثبت عن النبي عَلَيْ (٢).

ومن ذلك: حديث: «طَلب الخير من الرُّحماء<sup>(٣)</sup>، ومن حِسان الوجوه»<sup>(٤)</sup>.

قال العُقيلي: ليس في هذا الباب شيءٌ يثبت عن النبي عَلَيْ (٥).

<sup>=</sup> قال: سمعت أبا بكر أحمد بن محمد الصيدلاني يقول: سمعت أبا بكر المروزي، يقول: سمعت أحمد بن حنبل...» فذكره، وانظر: اللآلىء المصنوعة (١/ ١٤٠) ففيها تعقب على هذا القول المنسوب للإمام أحمد، تنزيه الشريعة (٢/ ١٨١).

<sup>(</sup>۱) رواه العقيلي في الضعفاء (۲/ ۲۷۰) و (۳/ ۵۸)، وابن عدي في الكامل (٥/ ١٦٧)، ومن طريقهما ابن الجوزي في الموضوعات (۲/ ٤٨٧ ـ ٤٨٨)، ورواه البيهقي في شعب الإيمان (۳۳۹۸)، والطبراني في الكبير: (۱۸/۸۷)، وانظر: مجمع الزوائد (۳/ ۱۰۲)، اللّاليء المصنوعة (۲/ ۷۶)، تنزيه الشريعة (۲/ ۱۳۲)، الأسرار المرفوعة (ص ۲۸۳)، الفوائد المجموعة (ص ۲۶).

<sup>(</sup>٢) الضعفاء (٢/ ٢٧٥).

 <sup>(</sup>٣) رواه العقيلي في الضعفاء (٣/٣)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات
(٢/ ٤٩١)، وقال: "لا يصح»، وانظر: اللّاليء المصنوعة (٢/ ٧٦)، الفوائد المجموعة (ص ٦٦).

<sup>(3)</sup> رواه البخاري في التاريخ الكبير (١/ ١٧٥)، والخطيب في تاريخ بغداد (١١/ ٣٤)، والعقيلي في الضعفاء (٣/ ٣٤٠)، وابن عدي في الكامل (٢/ ٢٢٢)، ومن طريقهم ابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٤٩٣، ٤٩٥، ٤٩٩، ٥٠٠)، وقال: «لا يصح»، ورواه أبو يعلى في مسنده (٨/ ٤٧٥٩)، والبيهقي في شعب الإيمان (٢٥٤١)، وتمام في فوائده (١٢٨٦)، وابن النجار في تاريخه، وابن أبي شيبة، كما في اللّاليء المصنوعة (٢/ ٨١)، وانظر: (ص ٥٥).

<sup>(</sup>٥) الضعفاء (٢/ ٣٢١).

ومن ذلك: أحاديث التحذير من التبرّم لحوائج الناس<sup>(۱)</sup>. ليس فيها شيءٌ صحيح.

قال العُقيلي: وقد رُوي في هذا الباب أحاديث ليس فيها شيءٌ [١/٣٣] يثبت (٢).

وكذلك حديث: «السّخي قريب من الناس، قريب من الجنة، والبخيل عكسه»(٣).

قال الدّارقطني: لا يثبت فيها حديث بوجه (٤).

ومن ذلك: أحاديث اتخاذ السراري، كحديث: «اتخذوا السراري؛ فإنهن مُباركات الأرحام» (٥).

<sup>(</sup>۱) رواه العقيلي في الضعفاء (۲/ ۳٤۰)، وابن عدي في الكامل (۱/ ۱۷۶) ترجمة أحمد بن معدان، ومن طريقهما ابن الجوزي في العلل المتناهية (۲/ ۱۷۵ ـ ۵۱۷)، وقال: «لا يصح».

<sup>(</sup>٢) الضعفاء (٢/ ٣٤٠)، العلل المتناهية (٢/ ٥١٨).

<sup>(</sup>٣) رواه العقيلي في الضعفاء (٢/ ١١٧)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٥٣٢)، وقال: «لا يصح»، والبيهقي في الشعب (١٠٨٤)، وتمام في فوائده (١٢٧٥)، وانظر: مجمع الزوائد (٣/ ١٢٦)، اللّآلىء المصنوعة (٢/ ٩٢) ففيها تعقب لابن الجوزي، تنزيه الشريعة (٢/ ١٣٩)، السلسلة الضعيفة (١٥٤).

<sup>(</sup>٤) الموضوعات لابن الجوزي (٢/ ٥٣٦).

<sup>(</sup>٥) رواه العقيلي في الضعفاء (١/ ٢٧٥)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ٤٧)، وقال: «لا يصح»، ورواه الطبراني والحاكم كما في الله الله المصنوعة (٢/ ١٦٢)، وتنزيه الشريعة (٢/ ٢٠٦)، والفوائد المجموعة (ص ١٢٣).

قال العُقيلي: لا يصح في السراري عن النبي عَلَيْ شيءٌ (١).

<sup>(</sup>١) الموضوعات لابن الجوزي (٣/ ٤٨).

ومن هذا: أحاديث مَدح العُزبة (١). كلها باطلٌ.

ومن ذلك: أحاديث النّهي عن قطع السّدر(٢).

قال العُقيلي: لا يصح في قطع السدر شيء (٣).

وقال أحمد: ليس فيه حديث صحيح.

ومن ذلك: ما تقدّمت الإشارة إلى بعضه: أحاديث مَدح العدس، والأرز، والباقلاء، والباذنجان، والرمّان، والزبيب، والهندباء، والكراث، والبطيخ، [والجوز](٤)، والجبن، والهريسة، وفيها جُزء كله كذب من أوله إلى آخره(٥).

<sup>(</sup>۱) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (۱/ ۲۰) موقوفًا، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (۳/ ۸۱) مرفوعًا، وقال: «موضوع»، ولفظه: «إذا أحب الله عبدًا اصطفاه لنفسه ولم يشغله بزوجة ولا ولد». وانظر: ميزان الاعتدال (۲/ ۲۱۷)، اللاليء المصنوعة (۲/ ۱۸۰)، تنزيه الشريعة (۲/ ۲۱۲)، الفوائد المجموعة (ص ۵۰۸)، وانظر: ص ۱۰۳۰.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود في سننه (٥٢٣٩)، ولفظه: "من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار". وسئل أبو داود عن معنى هذا الحديث؟ فقال: "يعني من قطع سدرة في فلاة يستضل بها ابن السبيل، والبهائم، عبثًا وظلمًا بغير حق". وانظر أقوالاً أخر في رسالة السيوطي: "رفع الخدر عن قطع السدر" في الحاوي للفتاوي (٢/ ٢٠٨ ـ ٢١٣).

<sup>(</sup>٣) الضعفاء (ص ٣٩٦).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الجزر»، والتصويب من مصادره، ونسخة المعلمي.

<sup>(</sup>٥) انظر: (ص ٤١).

وأقرب ما جاء فيها حديث: «أفضل طعام الدنيا والآخرة اللّحم» (١). وقال العُقيلي: لا يصح في هذا المتن عن النبي ﷺ شيء (٢).

ومن هذا: «حديث النهي عن قطع اللّحم بالسكين، وأنه من صُنع الأعاجم»(٣).

قال الإمام أحمد: ليس بصحيح، و «كان رسول الله ﷺ يحتز من لحم الشاة، ويأكل»(٤).

ومن ذلك: حديث النهي عن الأكل في السوق(٥). كلها باطلةٌ.

قال [٣٣/ ٢] العُقيلي: لا يثبت في هذا الباب شيءٌ عن النبي عَلَيْكُمُ (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه العقيلي في الضعفاء (۳/ ۲۵۸)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (۳/ ۱۲۲)، وانظر: اللّاليء المصنوعة (۲/ ۲۲۶)، الفوائد المجموعة (ص ۱۲۸).

<sup>(</sup>٢) الضعفاء (٣/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في سننه (٣٧٧٨) وفي سنده: نجيح أبو معشر، متكلم فيه، والطبراني في الكبير (٢٣/ ٦٢٤)، وقال الهيثمي في المجمع (٥/ ٣٧): «وفيه عباد بن كثير وهو ضعيف»، ورواه ابن عدي في الكامل (٧/ ٢٧٠٦)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ١٢٩)، وانظر: تنزيه الشريعة (٢/ ٢٤٨)، الفوائد المجموعة (ص ١٦٩).

<sup>(</sup>٤) الموضوعات لابن الجوزي (٣/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٥) رواه العقيلي في الضعفاء (٣/ ١٩١)، وابن عدي في الكامل (٢/ ٥١٢)، وابن عدي في الكامل (٢/ ٥١٢)، والخطيب في تاريخ بغداد (٧/ ٣٨٣)، ومن طريقهم ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ١٩٧ ـ ١٩٨)، وقال: «لا يصح»، وانظر: الفوائد المجموعة (ص ١٥٨).

<sup>(</sup>٦) الضعفاء (٣/ ١٩١).

ومن ذلك: أحاديث البطّيخ، وفضله (١). وفيه جُزء (٢).

وقال الإمام أحمد: لا يصح في فضل البطّيخ شيءٌ، إلا أن رسول الله ﷺ كان يأكله (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن الجوزي في الموضوعات (۳/ ۹۲، ۹۷)، وقال: «لا يشك أنه موضوع»، وانظر: اللّاليء المصنوعة (۲/ ۲۰۹)، الفوائد المجموعة (ص

<sup>(</sup>٢) قال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص ٢٣٨): «صنف فيه أبو عمرو التوقاني جزءًا، وأحاديثه باطلة».

<sup>(</sup>٣) أورد هذا الكلام بنصه ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ٩٧)، لكنه لم ينسبه لأحمد.

ومن ذلك: أحاديث فضائل الأزهار، كحديث: «فضل النرجِس، والورد، والمَرزَنجُوش، والبنفسج، والبان»(١) كلها كذب .

ومن ذلك: أحاديث فضائل الديك (٢). كلها كذب (٣)؛ إلا حديثًا واحدًا: «إذا سمعتم صِياح الديك؛ فاسألوا الله من فضله» (٤). وقد تقدم ذلك.

<sup>(</sup>۱) هي على هذا الترتيب في الموضوعات لابن الجوزي: (۳/ ۲۳۹، ۲٤٠، ۲٤٠، ۲٤٠، ۲٤٣)، وحكم عليها بالوضع.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن حبان في المجروحين (۲/ ٤١)، والعقيلي في الضعفاء (۱/ ۱۲۷)، وقال: ومن طريقهما ابن الجوزي في الموضوعات (۳/ ۱۳۳، ۱۳۸)، وقال: «موضوع»، وانظر: اللّاليء المصنوعة (۲/ ۲۲۷)، تنزيه الشريعة (۲/ ۲٤۹)، الفوائد المجموعة (ص ۱۷۲).

<sup>(</sup>٣) روى أبو داود في سننه (٥١٠١)، والنسائي في اليوم والليلة (٩٤٥)، وأحمد في المسند (٥/ ١٩٢، ١٩٣)، وابن حبان كما في الإحسان (٥٧٣١) حديثًا عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تسبوا الديك، فإنه يوقظ للصلاة». قال النووي في رياض الصالحين (٦٤٦): إسناده صحيح».

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣٣٠٣)، ومسلم (٦٨٥٧). سبق تخريجه ص ٤٥.

ومن ذلك: أحاديث الحِنّاء وفضله، والثناء عليه (١). وفيه جُزءٌ لا يصح منه شيءٌ (٢).

وأجود ما فيه حديث الترمذي: «أربع من سنن المرسلين: السّواك، والطّيب، والحنّاء»(٣).

وسمعتُ شَيخنا أبا الحجاج المِزّي، يقول: هذا غلطٌ من بعض الرواة، وإنما هو الخِتان بالنون، كذلك رواه المَحامِلي<sup>(٤)</sup> عن شَيخ الترمِذي، قال: والظاهر أنّ اللفظة وَقعت في آخر السّطر فسَقط منها

<sup>(</sup>۱) رواه الخطيب في تاريخ بغداد (٥/ ٥٦)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات ( $\pi$ /  $\pi$ )، وانظر: مجمع الزوائد (٥/ ١٥٧)، زاد المعاد (٤/  $\pi$ )، اللّالىء المصنوعة ( $\pi$ /  $\pi$ )، تنزيه الشريعة ( $\pi$ /  $\pi$ )، الفوائد المجموعة ( $\pi$ /  $\pi$ ).

<sup>(</sup>۲) لعله جزء أبي سعيد عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب الرازي، كما في اللآليء المصنوعة (۲/ ۲۷۰)، وقد أورد بعضهم على ابن القيم حديث: «سيد ريحان أهل الجنة الحناء»، فقد رواه: الطبراني في الكبير (۱۱۱۹۰/۱۱)، والخطيب في تاريخ بغداد (٥/ ٥٦)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ٢٣٠)، والبيهقي في الشعب (۲۰۷۷)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ٢٥٠): «رجاله رجال الصحيح خلا عبدالله بن أحمد بن حنبل، وهو ثقة مأمون»، وانظر: اللآليء المصنوعة (٢/ ٢٦٩)، تنزيه الشريعة (٢/ ٢٧٥)، التحديث (ص ١٧٥).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي في سننه (١٠٨٠) ولفظه: «أربع من سنن المرسلين: الحياء، والتعطر، والسواك، والنكاح»، واستظهر البيضاوي أنه (الختان)، وصوبه الحافظ العراقي في كلام جيد كما في فيض القدير (١/ ٤٦٥).

<sup>(</sup>٤) في أماليه (٤٤٤).

النُّون، فرواها بعضهم: الحِنّاء، وبعضهم الحيّاء. وإنما هو الخِتان (١٠). وصَحِّ حديث: الخضاب بالحنّاء والكتم (٢).

ومن ذلك: أحاديث التختُّم بالعَقيق (٣).

قال العُقيلي: لا يثبت في هذا شيءٌ عن النبي عَلَيْهُ (٤)

ومن ذلك: حديث النهي أن تُقصّ الرُّؤيا على النساء(٥).

قال العُقيلي: لا يُحفظ من وَجه يَثبت (٦).

[٣٤/ ١] ومن ذلك أحاديث: لا يَدخل الجنَّة وَلد زِني (٧).

<sup>(</sup>١) انظر: زاد المعاد (٣/ ٣٠٩)، فيض القدير (١/ ٤٥٦) وفيه كلامٌ جيدٌ.

 <sup>(</sup>۲) رواه أبو داود في سننه (٤٢٠٥)، ولفظه: «إن أحسن ما غير به هذا الشيب
الحناء والكتم»، وانظر: فتح الباري (١٠/ ٣٦٧).

<sup>(</sup>٣) انظرها في: المجروحين (٣/ ١٥٣)، تاريخ بغداد (١١/ ٢٥١)، الضعفاء للعقيلي (٤/ ٤٤٩)، حلية الأولياء (٨/ ٢٨١)، الأباطيل (٢/ ٣٤١)، اللّآلىء المصنوعة (٢/ ٢٧٢)، تنزيه الشريعة (٢/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٤) الضعفاء (٤/ ٤٤٩).

<sup>(</sup>٥) رواه العقيلي في الضعفاء (٣/ ٣٥)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ٢٥٥)، وقال: «موضوع»، وانظر: اللّآليء المصنوعة (٢/ ٢٧٩)، تنزيه الشريعة (٢/ ٢٨١)، الفوائد المجموعة (ص ٢١٦).

<sup>(</sup>٦) الضعفاء (٣/ ٣٥)، الموضوعات لابن الجوزي (٣/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>۷) رواه أحمد في المسند (۲/ ۲۰۳)، والنسائي في سننه (۲۷۲)، وأبو نعيم في الحلية (۸/ ۲۶۹)، وابن عدي في الكامل (۳/ ۱۲۸۲)، وعبد بن حميد كما في المنتخب من مسنده (۱۶٦٤)، والخطيب في تاريخ بغداد (۱۱/ ۱۹۱)، وانظر: ومن طريقهم ابن الجوزي في الموضوعات (۳/ ۳۲۲ ـ ۳۲۹)، وانظر: الجواب الكافي (ص ۲۵۶)، اللّاليء المصنوعة (۲/ ۱۹۲)، تنزيه الشريعة =

قال أبو الفَرج ابن الجَوزي: «وقد وَرد في ذلك أحاديث ليس فيها شيءٌ يصح، وهي مُعَارضةٌ بقوله تعالى: ﴿ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَيْكُ ﴾ [الإسراء: ١٥]»(١).

قلتُ: ليست مُعارَضة بها إن صَحّت؛ فإنه لم يُحرم الجنّة بفعل والديه، بل إنّ النُّطفة الخبيثة لا يَتخلّق منها طَيّب في الغالب، ولا يَدخل الجنّة إلا نَفْس طَيّبة، فإن كانت في هذا الجنس طَيبة دَخلت الجنّة، وكان الحديث من العَامِّ المخصُوص.

وقد وَرد في ذَمّه: «أنّه شَرّ الثلاثة»(٢). وهو حديث حسنٌ، ومعناه صحيحٌ بهذا الاعتبار؛ فإنّ شَرّ الأبوين عارضٌ، وهذا نُطفةٌ خَبيثةٌ، وشرّه من أصله، وشَرّ الأبوين من فعلهما (٣).

<sup>= (</sup>٢/ ٢٢٨)، السلسلة الصحيحة للألباني (٢٧٢ ـ ٦٧٣).

الموضوعات (۳/ ۳۲۹، ۳۳۰).

 <sup>(</sup>۲) رواه أبو داود في سننه (۳۹۶۳)، وأحمد في مسنده (۲/ ۳۱۱)، وانظر: العلل
المتناهية (۲/ ۷۲۹)، السلسلة الصحيحة (۲۷۲).

<sup>(</sup>٣) انظر: المقاصد الحسنة (ص ٧٣٠)، واللّاليء المصنوعة (٢/ ١٩٢)، فقد نقل السخاوي والسيوطي كلامًا جيدًا فيه بيان أنه لا تعارض بين الآية والحديث، فيض القدير (٦/ ٣٦٤).

ومن ذلك حديث: «ليس لفاسق غيبة» (١).

قال الدارقطني، والخطيب: قد رُوي من طُرقٍ، وهو باطلٌ.

ومن ذلك: أحاديث النهي عن سَبّ البراغيث (٢).

قال العُقيلي: لا يصح في البراغيث عن النبي عَلَيْ شيءٌ (٣).

ومن ذلك: أحاديث اللعب بالشطرنج إباحةً وتحريمًا (٤)، كلها كذب على رسول الله ﷺ، وإنما يثبت فيه المنع عن الصحابة.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن عدي في الكامل (٥/ ٢٢١) في ترجمة العلاء بن بشر العبشمي، وقال: «لا يتابع على أحاديثه»؟، والخطيب، ومن طريقهما ابن الجوزي في العلل المتناهية (٢/ ٧٨١)، والدارقطني، والقضاعي، والهروي في ذم الكلام، والبيهقي في الشعب، كما في المقاصد الحسنة (ص ٥٦٢).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في الأدب المفرد (١٢٣٧)، والطبراني في الأوسط (٨/ ٩٣)، والبزار، كما في المقاصد الحسنة (ص ٧١٧ ـ ٧١٨)، والعقيلي في الضعفاء (٢/ ١٥٨)، وابن حبان في المجروحين (١/ ٣٤٧)، ومن طريقهما ابن الجوزي في العلل المتناهية (٢/ ٧١٣)، وقال السخاوي: «أفرد شيخنا فيه جزءًا». انتهى، واسم هذا الجزء: «البسط المبثوث في خبر البرغوث»، وللسيوطي أيضًا جزءٌ فيه اسمه: «الطرثوث في خبر البرغوث»، وانظر: كشف الخفاء (٢/ ٣٥٢)، وكنز العمال (١٤/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٣) الضعفاء (٢/ ١٥٨).

<sup>(</sup>٤) روى التحذير منه: ابن حبان في المجروحين (٢/ ٢٩٧) و(٣/ ٢٦)، وعنه ابن المجوزي في العلل المتناهية (٢/ ٧٨٣)، وقال: «لا أصل لهما»، وقال في المقاصد الحسنة (ص ٣٤٣): «رواه ابن عبدان، وأبو موسى، وابن حزم، عن حبة بن مسلم مرسلاً»، وانظر: الفوائد المجموعة (ص ٢٠٧).

ومن ذلك حديث: «لا تُقتل [٣٤/ ٢] المرأة إذا ارتدّت» (١٠).

قال الدارقطني: لا يصح هذا الحديث عن النبي عَلَيْ (٢).

ومن ذلك حديث: «من أهديت إليه هدية، وعنده جماعة، فهم شركاؤه»(٣).

قال العُقيلي: لا يصح في هذا الباب شيءُ (٤).

وقال البخاري في صحيحه، باب من أُهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق، قال: ويُذكر عن ابن عباس: "إنّ جُلساءه شركاؤه" ولم يصح (٥٠).

ومن ذلك حديث: «إن عبدالرحمن بن عوف يكخل الجنة حَبوًا»<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>۱) رواه الدارقطني في سنته (۱۱۸)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (۳/ ۳۰۷)، والجورقاني في الأباطيل (۲/ ۱۷۰)، وانظر: لسان الميزان (۳/ ۳۲۳)، تنزيه الشريعة (۲/ ۲۲۵)، الفوائد المجموعة (ص ۲۰۲).

<sup>(</sup>٢) سنن الدارقطني (٣/ ١١٨)، الموضوعات لابن الجوزي (٣/ ٣٥٧).

 <sup>(</sup>۳) رواه العقيلي في الضعفاء (٤/ ٣٢٨)، والخطيب في التاريخ (٤/ ٢٤٩)، ومن طريقهما ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ٢٩٤ ـ ٢٩٥)، تنزيه الشريعة (٢/ ٢٩٨)، الفوائد المجموعة (ص ٢٣٢).

<sup>(</sup>٤) الضعفاء (٤/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>٥) كتاب الهبة، باب من أهدي له هدية...، وقال ابن حجر في الفتح (٥/ ٢٢٧): جاء عن ابن عباس مرفوعًا وموقوفًا، والموقوف أصلح إسنادًا من المرفوع...»، وانظر: تنزيه الشريعة (٢/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد في المسند (٦/ ١١٥)، وعنه ابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٢٤٦)، وقال: «قال أحمد: هذا الحديث كذب منكر»، ونقل ابن الجوزي عن النسائي أنه قال: «موضوع»، ورواه الطبراني في الكبير (١/ ٢٦٤)، وفي القول =

قال شيخنا: لا يصح عن النبي عَلَيْهُ (١).

ومن ذلك: حديث الأبدال، والأقطاب، والأغواث، والنُقباء، والنُجباء، والأوتاد (٢٠)، كلها باطلةٌ على رسول الله ﷺ.

وأقرب ما فيها: «لا تَسبُّوا أهل الشام فإن فيهم البُدلاء، كلما مات رجلٌ منهم، أبدل الله مكانه رجلاً آخر».

ذكره أحمد (٣). ولا يصح أيضًا؛ فإنه مُنقطع.

المسدد (ص ۹ ، ۲۸): «وأولى محامله أن نقول: هو من الأحاديث التي أمر الإمام أحمد أن يُضرب عليها، فإما أن يكون الضرب ترك، وإما أن يكون بعض من كتبه عن عبدالله كتب الحديث وأخل بالضرب»، وانظر: اللّالىء المصنوعة (١/ ٤١٢)، تنزيه الشريعة (٢/ ١).

<sup>(</sup>١) انظر: ما بعده.

<sup>(</sup>۲) انظر: الموضوعات لابن الجوزي (۳/ ۳۹۷)، المقاصد الحسنة (ص ٤٣)، الله المصنوعة (۲/ ۳۳۰)، رسالة السيوطي: «الخبر الدال على وجود القطب والأوتاد والنجباء والأبدال» في الحاوي للفتاوي (۲/ ٤٥٥)، تنزيه الشريعة (۲/ ۳۰٦)، الفوائد المجموعة (ص ٢٤٥).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في المسند (١/ ١١٢)، وانظر: المقاصد الحسنة (ص ٤٥).

ومن ذلك: المنع من رَفع اليدين في الصلاة، عند الركوع، والرفع منه، كلها باطلة مكذوبة على رسول الله على لا يصح شيء منها، كحديث ابن مسعود: «إنما أصلي بكم صلاة رسول الله على قال: فصلى فلم يَرفَع يديه إلا في أوّل مَرّة»(١).

قال ابن المُبارك: قد ثبت حديث سالم، عن أبيه \_ يعنى في الرفع \_ ولم يثبت حديث ابن مسعود (٢٠).

وكحديثه الآخر: «صليتُ مع رسول الله ﷺ، وأبي بكر، وعمر، فلم يرفعوا إلا عند افتتاح الصلاة» (٣). وهو مُنقطعٌ لا يصح.

وحديث يزيد بن أبي زِياد، عن ابن [١/٣٥] أبي ليلى، عن البراء: «أن رسول الله ﷺ كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه، ثم لا يعود»(٤).

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۷٤۸)، وقال: «هذا مختصر من حديث طويل، وليس هو بصحيح على هذا اللفظ»، والترمذي (۲۰۷)، والنسائي: باب ترك رفع اليدين عند الركوع (۱۰۲۵)، صححه أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي (۲/ ٤١) في كلام نفيس، فليراجع، وفيه الجمع بينه وبين أحاديث الرفع الأخرى الثابتة.

<sup>(</sup>٢) رواه عن ابن المبارك الترمذي في سننه (٢/ ٣٨\_ ٣٩)، بعد الحديث رقم (٢)، وانظر: نصب الراية (١/ ٣٩٤)، وفي حاشية نصب الراية تعليق على قول ابن المبارك هذا.

<sup>(</sup>۳) رواه أبو داود (۷٤۸)، والترمذي (۲۰۷) وقال: «حديث حسن»، وانظر: الموضوعات لابن الجوزي (۲/ ۳۸۲)، اللّاليء المصنوعة (۲/ ۱۸)، تنزيه الشريعة (۲/ ۱۰۱).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٧٤٩)، وأورده ابن حبان في المجروحين (٣/ ٢٠٠)، وقال: =

قال الشافعي: ذهب بعض الناس إلى تغليط يزيد (١).

وقال الإمام أحمد: هذا حديثٌ واهٍ.

وقال يحيى: ابن أبي زياد ضعيف الحديث.

وقال ابن عدي: ليس بذاك<sup>(٢)</sup>.

وضَعّف هذا الحديث جُمهور أهل الحديث، وقالوا: لا يصح.

وحديث وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مِقسم، عن ابن عباس، وعن نافع، عن ابن عمر، قالا: قال رسول الله على: «تُرفع الأيدي في سَبعة مواطن: عند افتتاح الصلاة، واستقبال القبلة، والصّفا، والمَروة، والموقِفين، والجمرتين»(٣).

<sup>&</sup>quot;إن زيادة: "ثم لم يعد" لقنها أهل الكوفة ليزيد بن أبي زياد لما قدم الكوفة وحدّث بهذا الحديث في آخر عمره، فتلقن، وذلك أن سفيان بن عيينة سمعه بمكة قديمًا يحدث بهذا الحديث وليس فيه هذه الزيادة"، وكذا في الكامل لابن عدي (٧/ ٢٧٦)، وانظر: نصب الراية (١/ ٤٠٢).

<sup>(</sup>١) الأم (١/ ١٢٥) وفيه: «ذهب سفيان إلى تغليط يزيد في هذا الحديث».

<sup>(</sup>٢) الكامل (٧/ ٢٧٥)، ولفظة ابن عدي: «ويزيد من شيعة الكوفة، ومع ضعفه يكتب حديثه»، وأما لفظة: «ليس بذاك» فقد أوردها ابن عدي عن أحمد بن حنبل.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني، وعلقه البخاري في رفع اليدين، كما في الأسرار المرفوعة (ص ٤٧٢)، ونصب الراية (١/ ٣٩٠)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٢٣٨): «وفي الإسناد الأول: محمد بن أبي ليلى، وهو سبىء الحفظ، وفي الثاني: عطاء بن السائب، وقد اختلط»، ورواه الحاكم والبيهقي كما في نصب الراية (١/ ٣٩١) وفيه: «قال الشيخ في الإمام: واعترض على هذا بوجوه...، وثانيها: رواية وكيع عنه بالوقف على ابن عباس وابن عمر، قال الحاكم: ووكيع أثبت من كل من روى هذا الحديث عن ابن أبي ليلى».

لا يصح رَفْعه، والصحيح وقفه على ابن عمر، وابن عباس.

وحديث أُورده [البيهقي] (١) في «الخلافيات» من رواية عبدالله بن [عَون الخراز] (٢): ثنا مالك، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: «أن النبي ﷺ كان يَرفع يديه إذا افتتح الصلاة، ثم لا يعود» (٣).

ومن شُمّ روائح الحديث على بُعد شُهد بالله أنه موضوعٌ.

وحديث [عبّاد بن] (٤) الزُّبير: «كان رسول الله ﷺ يَرفع يديه في أول الصلاة، ثم لم يرفعها» (٥).

وهو موضوعٌ.

وحديثٌ وضعه محمد بن عُكاشة [٥٣/٢] الكرماني، عن أنس، موقوفًا: «من رَفع يديه في الركوع فلا صلاة له»(٢).

قبح الله واضعه.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «البخاري»، والتصويب من نسخة المعلمي.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عوف الحداد»، والتصويب من مصادره، ونسخة المعلمي.

<sup>(</sup>٣) أورده الزيلعي في نصب الراية (١/ ٤٠٤)، ثم قال: قال البيهقي: قال الحاكم: هذا باطلٌ موضوعٌ،... فقد رُوّينا بالأسانيد الصحيحة عن مالك بخلاف هذا، ولم يذكر الدارقطني هذا في غرائب حديث مالك.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أبي»، والتصويب من مصادره، ونسخة المعلمي.

<sup>(</sup>٥) رواه البيهقي في الخلافيات، كما في نصب الراية (١/ ٤٠٤)، وقال: «قال الشيخ في (الإمام): وعباد هذا تابعي، فهو مرسل».

<sup>(</sup>٦) أورده ابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٣٨٧) عن الحاكم، قال: «قيل لمحمد بن عكاشة: إن قومًا عندنا يرفعون أيديهم في الركوع...، فقال: حدثنا المسيب، فذكر ابن عكاشة إسنادًا، وساق هذا الحديث مرفوعًا»، وأورده ابن حجر في لسان الميزان (٥/ ٢٨٨) وكذبه.

ومن ذلك حديث: «إن الناس يوم القيامة يُدعون بأمهاتهم لا بآبائهم»(١). هو باطلٌ، والأحاديث الصحيحة بخلافه.

قال البخاري في «صحيحه»: باب يُدعى الناس يوم القيامة بآبائهم، ثم ذكر حديث: «يُنصب لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غَدْرته، يقال: هذه غَدرة فلان ابن فلان (٢٠).

وفي الباب أحاديث أُخر، غير ذلك.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن عدي في الكامل (۱/ ٣٤٣) ترجمة إسحاق بن إبراهيم الطبري، وقال: «منكر المتن بهذا الإسناد»، والطبراني كما في فتح الباري (۱۰/ ٥٧٩)، قال ابن حجر: «وسنده ضعيف جدًّا».

<sup>(</sup>٢) كتاب الأدب، باب ما يدعى الناس بآبائهم (٦١٧٧).

ومن ذلك: «حُضور رسول الله ﷺ [سماعًا] (١) ورقص، حتى شقّ قميصه» (٢).

فلعن الله واضعه، ما أجرأه على الكذب.

وحديث: «لو أحسن أحدكم ظنّه بحجر لنفعه»(٣).

وهو من وضع المشركين عُبّاد الأوثان.

وحديث: «اتخذوا مع الفقراء أيادي، فإن لهم دَولة يوم القيامة، وأيُّ دَولة» ( $^{(3)}$ .

وحديث: «من عَشق فعَفّ فكتم فمات فهو شهيدٌ» (٥).

<sup>(</sup>١) في الأصل بياض، وتسديده من مصادره، ونسخة المعلمي.

<sup>(</sup>٢) في الفوائد المجموعة (ص ٢٥٤): أن أبا محذورة أنشد بين يدي النبي على الله وأنه تواجد حتى وقعت البردة الشريفة عن كتفيه، قال ابن تيمية: هو كذب باتفاق أهل العلم بالحديث.

<sup>(</sup>٣) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «كذب موضوع»، وقال ابن حجر: «لا أصل له». المقاصد الحسنة (ص ٥٤٢).

<sup>(3)</sup> رواه أبو نعيم في الحلية في ترجمة وهب بن منبه، والديلمي، كما في المقاصد الحسنة (ص ٥٤)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (٢/ ٥١٦)، وأورده الذهبي في الميزان (٤/ ٢١٩)، وقال: «موضوع»، وحكم بوضعه: شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال الحافظ ابن حجر: «لا أصل له»، المقاصد الحسنة (ص ٥٤٢)، الأسرار المرفوعة (ص ١٠٣).

<sup>(</sup>٥) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (٥/ ١٥٦)، والحاكم في تاريخ نيسابور، وابن عساكر في تاريخ دمشق، وغيرهم، كما في المقاصد الحسنة (ص ٦٥٨)، والأسرار المرفوعة (ص ٣٣٨)، وقد أطال ابن القيم رحمه الله في =

موضوعٌ على رسول الله ﷺ .

وحديث: «من أكل مع مَغفور [له] (١) غُفر له» (٢). موضوع أيضًا، وغاية ما رُوي فيه أنه مَنَام رآه بعض الناس (٣).

وحديث: «من قَصِّ أظفاره مخالفًا لم يَر في عينيه رمدًا» (٤). من أقبح الموضوعات.

وحديث: «إذا دعت أحدكم أمّه وهو في الصلاة فليجب، وإذا دعاه أبوه فلا يُجب» (٥). يرويه عبد [١/٣٦] العزيز بن أبان القرشي الأموي، قال البخاري: تركوه (٢). وقال ابن معين، وغيره: كذاب، روى أحاديث موضوعة (٧).

<sup>=</sup> بيان بطلانه في كتابه زاد المعاد (٤/ ٢٧٥)، وروضة المحبين (ص ١٨٠)، والجواب الكافي (ص ٣٥٣)، وانظر: الفوائد المجموعة (ص ٢٥٥).

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ليس في الأصل، والتصويب من مصادره، ونسخة المعلمي.

<sup>(</sup>۲) حكم بوضعه شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: «ليس له إسناد عند أهل العلم»، وقال الحافظ ابن حجر: «كذب موضوع، لا أصل له صحيح ولا حسن ولا ضعيف»، المقاصد الحسنة (ص ٦٢٨)، الأسرار المرفوعة (ص ٣١٩)، الفوائد المجموعة (ص ١٥٨).

<sup>(</sup>٣) المقاصد الحسنة (ص ٦٢٨) وفيه أنه رؤيا منامية.

<sup>(</sup>٤) قال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص ٦٦٤): «لم أجده، وهو في كلام غير واحد من الأئمة، منهم ابن قدامة في المغني، والشيخ عبدالقادر في الغنية، وانظر: الأسرار المرفوعة (ص ٣٤١).

<sup>(</sup>٥) لم أجده.

<sup>(</sup>٦) تاريخ بغداد (١٠/ ٤٤٦).

<sup>(</sup>٧) الضعفاء للعقيلي (٣/ ١٧)، تاريخ بغداد (١٠/ ٤٤٥).

وحديث جابر في التشهد، وفي أوله: «بسم الله، التحيات لله» (١). يرويه حُميد بن الربيع، عن أبي عاصم، عن ابن جُريج، عن أبي الزُّبير، عنه. قال ابن معين: هذا حُميد كذابُ. وقال النسائي: ليس بشيء (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن عدي في الكامل (۲/ ۲۸۱) ترجمة حميد بن الربيع، وقال: «باطل»، وانظر: السنن الكبرى للبيهقي (۲/ ۱٤۱)، باب من استحب أو أباح التسمية قبل التحية.

<sup>(</sup>٢) ميزان الاعتدال (١/ ٦١٢).

وسألتَ عن: «لا مَهدي إلا عيسى ابن مريم»(١). فكيف يأتلف هذا مع أحاديث المهدي، وخروجه، وما وَجه الجمع بينهما؟ وهل في المهدي حديث، أم لا؟

فأما حديث: «لا مَهدي إلا عيسى ابن مريم» فرواه ابن ماجه في «سُننه» (٢) ، عن يونس بن عبدالأعلى ، عن الشافعي ، عن محمد بن خالد الجَندي ، عن أبان بن صالح ، عن الحسن ، عن أنس بن مالك ، عن النبي .

وهو مما تفرد به محمد بن خالد.

قال محمد بن [الحسين الآبري] (٣) في كتاب «مناقب الشافعي»: محمد بن خالد هذا غير معروفٍ عند أهل الصناعة من أهل العلم والنقل، وقد تواترت الأخبار عن رسول الله ﷺ بذكر المهدي، وأنه من أهل بيته (٤).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (۳۰۲)، والحاكم في المستدرك (٤/ ٤١١)، والخطيب في تاريخ بغداد (٤/ ٢٢١)، ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية (٢/ ٨٦٢)، ونقل عن النسائي أنه قال: «حديث منكر»، ورواه الجورقاني في الأباطيل (١/ ٣١٩)، وابن عبدالبر في جامع بيان العلم (١/ ١٥٥)، وانظر: ميزان الاعتدال (٣/ ٥٣٥)، طبقات الشافعية الكبرى (١/ ٢٨٠)، قال الصغاني: «موضوع». الفوائد المجموعة (ص ٥١٠).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الحسن الأسنوي»، والتصويب من مصادر ترجمته، ونسخة المعلمي، وانظر: سير أعلام النبلاء: (٢٩٩/١٦).

<sup>(</sup>٤) وفي هذا مؤلفات منها: كتاب الشوكاني: «التوضيح في تواتر ما جاء في =

وقال البيهقي: تفرد به محمد بن خالد هذا.

وقد قال الحاكم أبو عبدالله: هو مجهولٌ، وقد اختلف عليه في إسناده فرُوي عنه عن أبان بن أبي عياش، [٣٦/٢] عن الحسن، عن النبي على قال: فرجع الحديث إلى رواية محمد بن خالد \_ وهو مجهول \_ عن أبان بن أبي عياش \_ وهو متروك \_ عن الحسن، عن النبي على خروج المهدي أصح إسنادًا (١).

قلت: كحديث ابن مسعود، عن النبي ﷺ: "لو لم يَبق من الدنيا إلا يوم، لطوّل الله ذلك اليوم، حتى يَبعث رجلاً مني، أو من أهل بيتي، يُواطىء اسمه اسمي، واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قِسطًا وعَدلاً، كما مُلئت ظُلمًا وجَورًا». رواه أبو داود، والترمذي (٢)، وقال: "حديث حسن صحيح"، قال: "وفي الباب عن علي، وأبي سعيد، وأمّ سَلمة، وأبي هريرة". ثم روى حديث أبي هريرة، وقال: "حسن صحيح" (٣). انتهى.

وفي الباب عن حُذيفة بن اليمان، وأبي أُمامة الباهلي، وعبدالرحمن ابن عوف، وعبدالله بن عمرو بن العاص، وثوبان، وأنس بن مالك، وجابر، وابن عباس، وغيرهم.

<sup>=</sup> المهدي والدجال والمسيح»، وكتاب الكشميري: «التصريح بما تواتر في نزول المسيح» وهو مطبوع، وموسوعة أحاديث المهدي للدكتور عبدالعليم البستوي.

<sup>(</sup>۱) المستدرك (٤/ ٤٤١)، العلل المتناهية (٢/ ٨٦٣).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٤٢٨٢)، والترمذي (٢٣٦١)، وقال: «حسن صحيح»، وصححه المؤلف كما في (ص ١٤٧).

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي (٤/ ٤٣٨)، وحديث أبي هريرة فيه برقم (٢٢٣٣).

وفي "سنن أبي داود"، عن علي، أنّه نَظر إلى ابنه الحسن، فقال: "إن ابني هذا سيد"، كما سَمّاه النبي ﷺ، وسيخرج من صُلبه رجل يُسمى باسم نبيكم، يُشبهه في الخُلُق، ولا يشبهه في الخَلْق، يملأ الأرض عدلاً "(١).

وعن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله [١/٣٧] ﷺ: «المهدي مِنِّي، أجلى الجبهة، أقنى الأنف، يملأ الأرض قِسطًا، وعدلاً، كما مُلئت جَورًا وظُلمًا، يملك سبع سنين (٢). رواه أبو داود بإسناد جيد من حديث عِمران بن [دَاوَر] (٣) القطان \_ [وهو] (٤) حسن الحديث عن قتادة، [عن أبي نَضْرة، عنه (٥).

ورَوى الترمذي نحوه من وجه آخر، عن أبي الصِّدِّيق النّاجي،  $(^{(7)})^{(\gamma)}$ .

ورَوى أبو داود من حديث صالح بن أبي مريم [أبي] (^) الخليل، عن صاحب له، عن أم سَلمة، عن النبي ﷺ، قال: «يكون اختلاف عند مَوت

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۲۹۰)، وانظر: ضعيف أبي داود (۹۲٤).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٤٢٨٥). وقد حسنه الألباني في صحيح الجامع (٦٧٣٦).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «وارد»، والتصويب من مصادره، ونسخة المعلمي.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «وقال»، والتصويب من نسخة المعلمي.

<sup>(</sup>٥) انظر: التعليق الذي بعده.

<sup>(</sup>٦) في الأصل هكذا: «عن أبي الصديق الناجي عنه، وروى الترمذي نحوه من وجه واحد، والتصويب من سنن الترمذي (٢٢٣٢)، والمعنى: عن أبي الصديق عن أبي سعيد الخدري.

<sup>(</sup>V) سنن الترمذي (٢٢٣٢)، وقال الترمذي: «حديث حسن».

<sup>(</sup>A) في الأصل: «بن»، والتصويب من مصادره، ونسخة المعلمي.

خَليفة، فيخرج رَجل من أهل المدينة هارباً إلى مكة، فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه، وهو كارة، فيبايعونه بين الرُّكن والمقام، ويبعث إليه جيش من الشام، فيَخسف بالبيداء، بين مكة والمدينة، فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام، وعصائب أهل العراق، فيبايعونه، ثم ينشأ رجلٌ من قريش، أخواله كلب، فيبعث إليهم بعثاً، فيظهرون عليهم، وذلك بعث كلب، والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب، فيقسم المال، ويَعمل في الناس بسُنة نبيهم، ويُلقى الإسلام بجرانة في الأرض، فيلبث سبع سنين، ثم يُتوفى، ويصلي عليه المسلمون»(١).

وفي روايةٍ[٣٧/٢]: «فيلبث تسع»<sup>(٢)</sup>.

ورواه الإمام أحمد باللفظين (٣).

ورواه أبو داود من وجه آخر، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبدالله بن الحارث، عن أم سلمة نحوه (٤).

ورواه أبو يعلى المَوصِلي في «مسنده» من حديث قتادة عن صالح [أبي] (٥) الخليل، عن صاحب له، وربما قال صالح: عن مجاهد، عن أم سلمة.

والحديث حسن، ومثله مما يجوز أن يقال فيه: صحيح.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٤٢٨٦)، وهو ضعيف كما في السلسلة الضعيفة (١٩٦٥).

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود في سننه (٤٢٨٦)، وهو كالذي قبله.

<sup>(</sup>٣) المسند (٣/ ١٧) (٦/ ٣١٦)، وهو ضعيف كالذي قبله.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود في سننه (٤٢٨٨)، وهو ضعيف كما تقدم، وانظر: السلسلة الصحيحة (١٩٢٤).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «بن»، والصواب ما أثبته كما تقدم.

وقال ابن ماجه في «سننه»: ثنا عثمان بن أبي [شيبة] (۱)، ثنا أبو داود [الحفري] (۲)، ثنا ياسين، عن إبراهيم بن محمد بن الحنفية، عن أبيه، عن علي، قال: قال رسول الله ﷺ: «المهدي من أهل البيت يُصلحه الله في ليلة (۲).

وياسين (٤)، وإن كان ضعيفًا فحديثه يصلح للاعتضاد، ولم يصلح للاعتماد.

وفي «سننه» من حديث ابن لَهيعة، عن أبي زُرعة عَمرو بن جابر الحضرَمي، عن عبدالله بن الحارث بن جَزء الزَّبيدي، قال: قال رسول الله ﷺ: «يخرج ناسٌ من أهل المشرق، فيوطئون للمهدي سلطانه» (٥٠).

وذكر أبو نُعيم في «كتاب المهدي»(٦) من حديث حُذيفة، قال: قال

<sup>(</sup>١) في الأصل: «لهيعة»، والتصويب من مصادره، ونسخة المعلمي.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الجعبري»، والتصويب من مصادره، ونسخة المعلمي.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في المسند (١/ ٨٤)، وابن ماجه في سننه (٤٠٨٥)، وهو صحيح كما في السلسلة الصحيحة (٢٣٧١).

<sup>(</sup>٤) هو ابن شيبان العجلي الكوفي، قال ابن حجر: «لا بأس به»، تقريب التهذيب (ص ١٠٤٧).

<sup>(</sup>٥) رواه ابن ماجه (٤٠٨٨) وفيه: «... فيوطئون للمهدي» يعني: سلطانه. والحديث ضعّف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (٣/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٦) لعل كتاب أبي نعيم هذا هو الذي لخصه السيوطي في رسالته: «العرف الوردي في أخبار المهدي» فقد قال في مقدمة رسالته هذه: «هذا جزء جمعت فيه الأحاديث والآثار الواردة في المهدي، لخصت فيه الأربعين التي جمعها الحافظ أبو نعيم، وزدت عليه ما فاته...» انظر: الحاوي للفتاوي (٢/ ٢١٣)، وجزم الشيخ أبو غدة رحمه الله تعالى في حاشية نسخته من هذا الكتاب (ص ١٤٦) بذلك.

رسول الله ﷺ: «لو لم يَبق من الدنيا إلا يومٌ واحدٌ، لبعث الله فيه رجلاً اسمه اسمي، وخُلُقه خُلُقي، يُكنّى أبا عبدالله»(١).

ولكن في إسناده العباس بن بكّار (٢) لا يُحتج بحديثه، وقد تقدم هذا المتن من حديث [ابن] (٣) مسعود، وأبي هريرة، وهما صحيحان.

وقد قالت أم سلمة: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «المهدي من عِترتي، من ولد فاطمة» (٤). رواه أبو داود، وابن ماجه، وفي إسناده زياد ابن بَيان، وثقه ابن حبان (٥)، وقال ابن مَعين [٣٨]: ليس به بأس (٢). وقال البخاري: في إسناد حديثه نظر (٧).

وقال أبو نعيم: ثنا خلف بن أحمد بن العباس الرَّامَهُرمُزي في «كتابه»، ثنا همّام بن أحمد بن أيوب، ثنا طالوت بن عَبّاد، ثنا سُويد بن إبراهيم، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة [بن] (٨) عبدالرحمن بن عوف، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: «ليبعثن الله من عِترتى رجلاً

<sup>(</sup>۱) أورده عن أبي نعيم السيوطي في «العرف الوردي»، كما في الحاوي للفتاوي (۲/ ۲۲۰)، وقد ترجم الذهبي في الميزان (۲/ ۳۸۲) للعباس بن بكير، وقال: «ومن مصائبه»، وذكر حديث حذيفة هذا. وانظر (۱٤۳).

<sup>(</sup>٢) هو: الضبي البصري، كذبه الدارقطني، انظر: ميزان الاعتدال (٢/ ٣٨٢).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أبي»، والتصويب مما تقدم.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٤٢٨٤)، وابن ماجه (٤٠٨٦)، وسنده جيد كما في السلسلة الضعيفة (١/ ١٠٨).

<sup>(</sup>٥) كتاب الثقات (٨/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>٦) هذا قول النسائي فيه، كما في تهذيب الكمال (٩/ ٤٣٧).

<sup>(</sup>٧) التاريخ الكبير (٣/ ٣٤٦) وفيه: «في إسناده نظر».

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «عن»، والتصويب من مصادره، ونسخة المعلمي.

أفرق الثنايا، أجلى الجبهة، يملأ الأرض عدلاً، يفيض المال»(١).

ولكن طالوت، وشيخه ضعيفان (٢). والحديث ذكرناه للشواهد.

وقال يحيى بن عبدالحميد الحِمّاني في «مسنده»: ثنا قيس بن الربيع، عن أبي حُصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من أهل بيتي يفتح القسطنطينية، وجبل الديلم، ولو لم يبق إلا يوم، طوّل الله ذلك اليوم حتى يفتحها».

يحيى بن عبدالحميد وثقه ابن معين وغيره (7)، وتكلم فيه أحمد (3).

وقال أبو نُعيم: ثنا أبو الفَرج الأصبهاني، ثنا أحمد بن الحسين، ثنا أبو جعفر بن طارق، عن [الخليل بن لطيف] (٥)، عن أبي نَضْرة، عن أبي

<sup>(</sup>۱) أورده عن أبي نعيم السيوطي في «العرف الوردي»، كما في الحاوي للفتاوي (۲/ ۲۲۰).

<sup>(</sup>٢) أما سويد بن إبراهيم العطار فقد ضعفه بعضهم كما تراه في ميزان الاعتدال (٢/ ٢٤٧)، وأما طالوت بن عباد الصيرفي فقد قال الذهبي في الميزان (٢/ ٣٣٤): «شيخ معمّر ليس به بأس، قال أبو حاتم: صدوق، وأما ابن الجوزي فقال من غير تثبت: ضعفه علماء النقل، قلت: إلى الساعة أفتش فما وقعت بأحد ضعفه».

<sup>(</sup>٣) تهذیب الکمال (۳۱/ ٤٣١).

<sup>(</sup>٤) تهذیب الکمال(۳۱/ ٤٢٧).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «الجليل بن نظيف»، والتصويب من موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي (٢/ ٨٤)، والإكمال لابن ماكولا (٣/ ١٧٤)، ونسخة المعلمي.

سعيد، قال: قال رسول الله ﷺ: «منا الذي يصلي عيسى ابن مريم خلفه فيقول: [٣٨/٢] ألا إن بعضهم على بعضٍ أمراء، تكْرِمة الله لهذه الأمة»(١).

وهذا إسنادٌ لا تقوم به حجةٌ، لكن في «صحيح ابن حبان» من حديث عطية بن عامر نحوه (٢).

وقال الحارث بن أبي أسامة في «مسنده»: أنا إسماعيل بن عبدالكريم، حدثنا إبراهيم بن عقيل، عن أبيه، عن وهب بن مُنبّه، عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: «ينزل عيسى ابن مريم، فيقول أميرهم المهدي: تعال صَلّ بنا، فيقول: لا، إن بعضهم أميرُ بعضٍ، تَكْرِمة الله هذه الأمة»(٣).

وهذا إسنادٌ جيدٌ.

وقال الطبراني: ثنا محمد بن زكريا [الغلابي](٤)، ثنا العباس بن بكار، ثنا عبدالله بن زياد، عن الأعمش، عن زِرّ بن حُبيش، عن حُذيفة، قال: «خطبنا النبي ﷺ فذكر ما هو كائنٌ، ثم قال: لو لم يبق من الدنيا إلا

<sup>(</sup>۱) أورده عن أبي نعيم السيوطي في «العرف الوردي» كما في الحاوي للفتاوي (۲/ ۲۲۱\_ ۲۲۲).

<sup>(</sup>٢) هو عند ابن حبان من حديث جابر بن عبدالله كما في الإحسان (٦٨١٩)، ولكن ليس فيه التصريح بأن الإمام هو المهدي، وحديث جابر هذا عند مسلم في صحيحه (٣٩٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: التعليق على الذي قبله.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الهلالي»، والتصويب من مصادره، ونسخة المعلمي.

يومٌ واحدٌ لطوّل الله ذلك اليوم، حتى يَبعث رجلاً من ولدي، اسمه اسمي». ولكن هذا إسنادٌ ضعيف (١٠).

وأحاديث هذا [الباب] (٢) أربعة أقسام: صِحاح، وحِسان، وغَرائب، وموضوعة.

وقد اختلف الناس فيه، على أربعة أقوال:

أحدها: أنه المسيح ابن مريم، وهو المهدي على الحقيقة، واحتج أصحاب هذا بحديث محمد بن خالد الجَندي المتقدم (٣)، وقد بينّا حاله، وأنه لا يصح، ولو صح لم يكن فيه حجة؛ لأن عيسى أعظم مهدي بين [١/٣٩] يدي رسول الله ﷺ، وبين الساعة، وقد دلت السنّة الصحيحة عن النبي ﷺ على نُزوله على المنارة البيضاء، شرقي دمشق، وحُكمه بكتاب الله، وقَتْله اليهود والنصارى، ووضعه الجزية، وإهلاك أهل الملل في زمانه (٤).

فيصح أن يقال: لا مهدي في الحقيقة سواه، وإن كان غيره مهديًا، كما يقال: لا علم إلا ما نفع، ولا مال إلا [ما وقي وجه صاحبه] (٥)،

<sup>(</sup>۱) فيه: شيخ الطبراني محمد بن زكريا الغلابي البصري الإخباري مقال الذهبي: "ضعيف، واتهمه الدارقطني بالوضع، وقال ابن منده: متكلم فيه، ومع هذا فقد ذكره ابن حبان في الثقات، ميزان الاعتدال (٣/ ٥٥٠)، والحديث تقدم من حديث عبدالله بن مسعود رضى الله عنه (ص ١٤٣).

<sup>(</sup>٢) ليست في الأصل، وهي من نسخة المعلمي.

<sup>(</sup>٣) انظر: (ص ١٤٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: صحيح البخاري (٢٢٢٢، ٣٤٤٨)، ومسلم (٣٨٧، ٣٨٨، ٣٨٩).

<sup>(</sup>٥) في الأصل بعد قوله: «ولا مال إلا» تخريجة، ولم يتضح لي ما كتب في =

وكما يصح أن يقال: إنما المهدي عيسى ابن مريم، يعنى المهدي الكامل المعصوم (١).

القول الثاني: أنه المهدي الذي وَلي من بني العباس، وقد انتهى زمانه، واحتج أصحاب هذا القول بما رواه أحمد في «مسنده»: ثنا وكيع، عن شريك، عن علي بن زيد، عن أبي قلابة، عن ثوبان، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا رأيتم الرايات السود قد أقبلت من خراسان، فأتوها ولو حَبوًا على الثلج، فإن فيها خليفة الله المهدي»(٢).

وعلي بن زيد، قد روى مسلم له متابعة، ولكن هو ضعيف، وله مناكير تفرد بها، فلا يحتج بما ينفرد به.

وروى ابن ماجه من حديث الثّوري، عن خالد، عن أبي قِلابة، عن [أبي] أسماء، عن ثَوبان، عن النبي ﷺ، نحوه (٤).

الحاشية، وما أثبته من نسخة المعلمي.

<sup>(</sup>۱) للقرطبي وابن كثير كلام نحو هذا تراه في التذكرة في أحوال الموتى للقرطبي (۱) (ص ۲۱۷)، والنهاية لابن كثير (۱/ ۳۲)، وأورده السيوطي في "العرف الوردي"، كما في الحاوي للفتاوي (۲/ ۲٤۷).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في المسند (٥/ ٢٧٧)، والحاكم في المستدرك (٤/ ٥٠٢)، وقال الذهبي في الميزان (٣/ ١٢٨): «أراه منكرًا»، وانظر: الفوائد المجموعة (ص ٤١٢).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ابن، والتصويب من مصادره، ونسخة المعلمي.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه في سننه (٤٠٨٤)، وأحمد في المسند (٥/ ٢٧٧)، وصحح البوصيري إسناده في مصباح الزجاجة (٣/ ٢٦٣)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٦٠٥). وانظر: الموضوعات لابن الجوزي (٢/ ٢٨٨).

وتابعه عبدالعزيز بن [٣٩/٢] المُختار، عن خالد.

وفي "سنن ابن ماجه" عن عبدالله بن مسعود، قال: "بينما نحن عند رسول الله ﷺ إذ أقبل فِتية من بني هاشم، فلما رآهم النبي ﷺ اغرورقت عيناه، وتَغيّر لونه، فقلتُ: ما نزال نرى في وجهك شيئًا نكرهه؟ قال: إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا، وإنّ أهل بيتي سيلقون بعدي بلاءً وتشريدًا وتطريدًا، حتى يأتي قوم من أهل المشرق، ومعهم رايات شود يسألون الحق فلا يُعطونه، فيُقاتِلون فيُتصَرون، فيُعطون ما سألوا فلا يقبلونه، حتى يكفعُونها إلى رجلٍ من أهل بيتي، فيملؤها قِسطًا، كما مُلئت جَورًا، فمن أدرك ذلك منكم فليأتهم ولو حَبْوًا على الثلج» (١٠).

وفي إسناده يزيد بن أبي زياد، وهو سيىء الحفظ، اختلط في آخر عُمُره، وكان يقبل [التلقين] (٢)، وهذا والذي قبله لو صح لم يكن فيه دليلٌ على أن المهدي الذي تولى من بني العباس هو المهدي الذي يخرج في آخر الزمان، بل هو مهدي من جملة المهديين، وعمر بن عبدالعزيز كان مهديًا، بل هو أولى باسم المهدي منه.

وقد قال رسول الله ﷺ: «عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين [1/٤٠] المهديّين من بعدى» (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه في سننه (٤٠٨٢)، وأعله البوصيري في مصباح الزجاجة (٣/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الفلوس»، والتصويب من مصادر ترجمته، ففيها: أنه كان يقبل التلقين، وكذا في نسخة المعلمي.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في المسند (٤/ ١٣٦)، وأبو داود (٤٠٦٧)، والترمذي (٢٦٧٨)، وابن ماجه (٤٢)، وإسناده صحيح.

وقد ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، وغيره، إلى أن عمر بن عبدالعزيز منهم، ولا ريب أنه كان راشدًا مهديًّا، ولكن ليس بالمهدي الذي يخرج في آخر الزمان، فالمهدي في جانب الخير والرشد، كالدجال في جانب الشرّ والضلال، كما أن بين يدي الدجال الأكبر صاحب الخوارق، دجالون كذابون، فكذلك بين يدي [المهدي](١) الأكبر مهديون راشدون.

القول الثالث: أنه رجل من أهل بيت النبي ﷺ، من ولد الحسن بن علي، يخرج في آخر الزمان، وقد امتلأت الأرض جُورًا وظلمًا، فيملؤها قسطًا وعدلاً، وأكثر الأحاديث على هذا تَدل(٢).

وفي كونه من ولد الحسن سِرِ لطيف، وهو أن الحسن رضي الله تعالى عنه ترك الخلافة لله، فجعل الله من ولده من يقوم بالخلافة الحق المتضمنة للعدل الذي يملأ الأرض، وهذه سنة الله في عباده: أنه من ترك لأجله شيئًا أعطاه الله، أو أعطى ذريته أفضل منه، وهذا بخلاف الحسين رضي الله عنه، فإنه حَرَص عليها، وقاتل عليها فلم يظفر بها، والله أعلم.

وقد روى أبو نعيم من حديث أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله يَكِيْدُ: «يخرج رجل من [٢/٤٠] أهل بيتي ويَعمل بسنتي، ويُنزل الله له

<sup>(</sup>١) ليست في الأصل، وهي من نسخة المعلمي.

<sup>(</sup>٢) قد تقدم أن الشوكاني ألّف كتابه: «التوضيح في تراتر أحاديث المهدي»، وانظر: كتاب الشيخ عبد المحسن العباد: «الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي، وعقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر» وهو مطبوع ومفيد في هذا الباب.

البركة من السماء، وتُخرج له الأرض بركتها، ويَملأ الأرض عدلاً كما ملئت ظلمًا، ويَعمل على هذا الأمر سبع سنين، ويَنزل بيت المقدس»(١).

ورَوَى أيضًا من حديث أبي أمامة، قال: «خَطبنا رسول الله ﷺ، وذَكر الدجال، قال: فتَنفي المدينة الخَبث كما يَنفي الكير خَبث الحديد، ويُدعى ذلك اليوم يوم الخلاص، فقالت أمّ شَريك: فأين العرب يا رسول الله؟ قال: هم يومئذ قليلٌ، وجُلهم ببيت المقدس، وإمامهم المهدي، رجلٌ صالحٌ "(۲).

ورَوى أيضًا من حديث عبدالله بن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «لم تَهلك أُمّة وأنا في أولها، وعيسى والمهدي في وسطها» (٣).

وهذه الأحاديث وإن كان في إسنادها بعض الضّعف والغرابة، فهي مما يُقوّي بعضها بعضًا، وتُشدّ بعضها ببعض، فهذه أقوال أهل السنّة.

وأما الرّافضة الإمامية فلهم:

<sup>(</sup>١) أورده عن أبي نعيم السيوطي في العرف الوردي كما في الحاوي للفتاوي (٢/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٢) أورده عن أبي نعيم السيوطي في العرف الوردي كما في الحاوي للفتاوي (٢/ ٢) ٢/ ٢٢٢)، وعزاه السيوطي للروياني، وابن خزيمة، وأبي عوانة، والحاكم، إلا أنه قال: «واللفظ لأبي نعيم». وهو في ابن ماجه مطولاً برقم (٤٠٧٧).

<sup>(</sup>٣) هكذا هنا، وفي طبعة الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله، والذي أورده السيوطي عن أبي نعيم في الحاوي للفتاوي (٢/ ٢٢٢) ضمن رسالته العرف الوردي، «لن تهلك أمة أنا أولها، وعيسى بن مريم في آخرها، والمهدي في وسطها»، وقد تقدم أن السيوطي لخص كتاب الأربعين لأبي نعيم الذي جمع فيه أخبار المهدي.

قول رابع: وهو أن المهدي هو محمد بن الحسن العسكري<sup>(۱)</sup> المُنتظر، من ولد الحسين بن علي، لا من ولد الحسن، الحاضر في الأمصار، الغائب عن الأبصار، الذي يورث العصا، ويختم الفضا<sup>(۲)</sup>، دخل [۱/٤۱] سرداب سامِرّاء طِفلاً صغيرًا من أكثر من خمس مئة سنة، فلم تَره بَعدَ ذلك عَين، ولم يُحَسّ فيه بخبر [ولا]<sup>(۳)</sup> أثر، وهم ينتظرونه كل يوم، ويقفون بالخيل على باب السّرداب، ويصيحون به أن يَخرج إليهم: أُخرج يا مولانا، أخرج يا مولانا، ثم يرجعون بالخيبة والحرمان، فهذا دأبهم ودأبه، ولقد أحسن من قال:

مَا آنَ لِلسِّرْدَابِ أَنْ يَلِدَ الَّذِي كَلَّمَتُمُوهُ بِجَهْلِكُمْ مَا آنَا فَعَلَى عُقُولِكُمُ العَفَاء فَإِنْكُم ثَلَّثْتُمُ العَنْقَاءَ وَالغِيلانَا

ولقد أصبح هؤلاء عارًا على بني آدم، وضُحكة يَسخر منهم كل عاقل.

أما مهدي المغاربة: محمد بن تُومرت(٤)، فإنه رجلٌ كذابٌ ظالم،

<sup>(</sup>۱) محمد بن الحسن العسكري بن علي الهادي، آخر الأثمة الاثني عشر عند الإمامية، وهو المعروف عندهم بالمهدي، وصاحب الزمان، والمنتظر والحجة، وصاحب السرداب، ولد سنة (٢٥٥)، وتوفي أبوه وعمره خمس سنوات، وتزعم الشيعة أنه دخل السرداب في دار أبيه سنة (٢٦٥)، وعمره تسع سنين، وهم ينتظرون خروجه، ويرى بعض المؤرخين أن والده الحسن ليس له عقب. وفيات الأعيان (٤/ ١٧٦)، الأعلام (٦/ ٨٠).

<sup>(</sup>٢) لم يتبين لي المراد بقوله: «الذي يورث العصا، ويختم الفضا».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: "إلا"، والتصويب من نسخة المعلمي.

<sup>(</sup>٤) المنعوت بالمهدي، ينتسب إلى الحسن بن علي، هلك سنة (٥٢٤)، له ترجمة مطولة في وفيات الأعيان (٥/ ٥٥ ـ ٥٥)، وانظر: الأعلام (٦/ ٢٢٨ ـ ٢٢٩).

متغلبٌ بالباطل، مَلك بالظلم والتغلُّب والتحيُّل، فقتل النُّفوس، وأباح حريم المسلمين، وسَبى ذراريهم، وأخذ أموالهم، وكان شرَّا على الملة من الحجاج بن يوسف بكثير، وكان يُودع بَطن الأرض في القبور جماعة من أصحابه أحياءً، ويأمرهم أن يقولوا للناس: إنه المهدي، الذي بشر به النبي ﷺ، ثم يَردم عليهم ليلاً؛ [لئلا](۱) يُكذّبوه بعد ذلك، [۲/٤١] وسمّى أصحابه \_ الجهميّة نُفاة صفات الرب، وكلامه، وعُلوه على خلقه، واستوائه على عرشه، ورُؤية المؤمنين له بالأبصار يوم القيامة \_: الموحّدين، واستباح قَتل من خالفهم من أهل العلم والإيمان، وتَسمَّى بالمهدي المعصوم.

ثم خرج المهدي الملحد: عُبيدالله بن مَيمون القدّاح (٢)، وكان جَدُه يهوديًّا من بنت مجوسي، فانتسب بالكذب والزور إلى أهل البيت، وادعى أنه المهدي الذي بشر به النبي ﷺ، ومَلك وتغلّب، واستفحل له أمره، إلى أن استولت ذريته الملاحدة المنافقون الذين كانوا أعظم الناس عداوة لله ولرسوله، على بلاد المغرب، ومصر، والحجاز، والشام، واشتدت غُربة الإسلام ومحنته ومُصيبته، وكانوا يدّعون الإلهية، ويدّعون أن للشريعة باطنًا يخالف ظاهرها.

وهم ملوك القرامطة الباطنية أعداء الدين فتستروا [بالرفض] (٣) والانتساب إلى أهل البيت، ودانوا بدين أهل الإلحاد، ولم يزل أمرهم ظاهرًا إلى أن أنقذ الله الأمة، ونصر الإسلام بصلاح الدين يوسف بن

<sup>(</sup>١) ليست في الأصل، وهي من نسخة المعلمي.

<sup>(</sup>۲) الهالك سنة (۳۲۲)، وفيات الأعيان (٣/ ١١٧)، الأعلام (٤/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «بالروافض»، والتصويب من نسخة المعلمي.

أيوب، فاستنقذ الملة الإسلامية منهم، وأبادهم، وعادت مصر دار إسلام، بعد أن كانت دار نفاق وإلحاد [1/٤٢] في زمنهم.

والمقصود أن هؤلاء لهم مهدي، وأتباع ابن تُومرت لهم مهدي، والرافضة الاثنا عشرية لهم مهدي.

فكل هذه الفرق تدّعي في مهديّها الظّلُوم الغشُوم، والمستحيل المعدوم، أنه الإمام المعصوم، والمهدي المعلوم، الذي بشر به النبي عليه، وأخبر بخروجه.

وَهي تنتظره كما تنتظر اليهود القائم، الذي يخرج في آخر الزمان فتعلوا به كلمتهم، ويقوم به دينهم، وينتصرون به على جميع الأمم.

والنصارى تنتظر المسيح يأتي [قبل](١) يوم القيامة، فيُقيم دين النصرانية، ويُبطل سائر الأديان.

وفي عقيدتهم: نُزع المسيح الذي هو إله حق، من إله حق، من جوهر أبيه، الذي نزل طامينا، إلى أن قالوا: وهو مُستعد للمجيء قبل يوم القيامة.

فالملل الثلاث تنتظره إمامًا قائمًا، يقوم في آخر الزمان.

ومُنتظَر اليهود، هو الذي يَتبعه من يَهود أَصبَهان سبعون ألفًا.

وفي «المسند» مرفوعًا، عن النبي ﷺ: «أكثر أتباع الدجال اليهود والنساء»(٢).

<sup>(</sup>١) ليست في الأصل، وهي من نسخة المعلمي.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في المسند (٤/ ٢١٦). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٧/ =

والنصارى تَنتظر المسيح عيسى ابن مريم، ولا رَيب في نُزوله، ولكن إذا نَزل كَسر الصّليب، [٢/٤٢] وقَتل الخنزير، وأباد المِلل كلها، سِوى مِلّة الإسلام.

وهذا معنى الحديث: «لا مَهدي إلا عيسى ابن مريم»(١).

والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم، مُدّة ذكر الذاكرين، وسهو الغافلين، والحمد لله رب العالمين (٢).

<sup>=</sup> ٣٤٢): «فيه على بن زيد وفيه ضعف وقد وثق».

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل في الجانب الأيسر من المخطوط ما نصه: «بلغ مقابلة على أصل أظنه بخط السيد نور الدين على السمهودي».

#### الفهارس العامة

- \_ فهرس الآيات.
- \_ فهرس الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب.
- فهرس الأحاديث المتكلم عليها مرتبة على حروف الهجاء.
- \_ فهرس الأحاديث المتكلم عليها مرتبة على الموضوعات.
  - \_ فهرس الرجال المتكلم فيهم.
    - \_ فهرس المسائل.
      - \_ فهرس الفوائد.
  - \_ فهرس الكتب التي أوردها المؤلف.
    - \_ فهرس الأعلام.
    - \_ فهرس الموضوعات.

# فهرس الآيات البقرة

| ﴿ وَسِعَ كُرْسِينُهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ (٢٥٥) ٧٩                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ ﴾ (٢٨٥)                                                          |
| الأنعام                                                                               |
| ﴿ قُلُ لَآ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَّانِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ﴾ (٥٠) ٧٧ |
| الأعراف                                                                               |
| ﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرَّسَنَهَا ﴾ (١٨٧) ٧٥                      |
| ﴿ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَأَسْتَكَثَّرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ ﴾ (١٨٨) ٧٧         |
| التوبة                                                                                |
| ﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ ﴾ (١٠١) ٧٥                     |
| هود                                                                                   |
| ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيْتَامِ ﴾ (٧)١٢       |
| الإسراء                                                                               |
| ﴿ وَلَا نُزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَى ﴾ (١٥) ١٢٩                                    |
| الكهف                                                                                 |
| ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا ﴾ (٧) ١٢                        |
| ﴿ قَالَ هَاذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبِيَّنِكَ ﴾ (٧٨)                                     |
| ﴿ قُل لَّوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي ﴾ (١٠٩)١٩                     |
|                                                                                       |

#### الأنبياء

| ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِن قَبْلِكَ ٱلْخُلَّا ﴾ (٣٤)                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الفرقان                                                                                         |
| ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ﴾ (٥٩) ٧٨               |
| لقمان                                                                                           |
| ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ ﴾ (٢٧) ١٩                                          |
| ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ﴾ (٣٤)                                                |
| الصافات                                                                                         |
| ﴿ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُۥ هُمُ ٱلْبَاقِينَ ۞ (٧٧) ﴿ (٧٧)                                      |
| النجم                                                                                           |
| ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمَوَىٰ آلِ ﴾ (٣) ٥٣                                                     |
| الملك                                                                                           |
| ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰهَ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ (٢) |
| الكافرون                                                                                        |
| ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾ (١)١٠٧                                                     |
| الإخلاص                                                                                         |
| ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ (١)١٠١٠ ١٠٦،٨٧،٨٦،٨٥،٣٣                                            |

## فهرس الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب

| اليت على نفسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الآيات بعد المائتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| آية الكرسي سيدة آي القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| أتاني جبريل بهريسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| اتخذوا الحمام المقاصيص ٩٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| اتخذوا السراري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| اتخذوا مع الفقراء أيادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| أحضروا موائدكم البقل المجاهرة المعاروا موائدكم البقل المعاروا موائدكم البقل المعاروا المعاروا موائدكم المعاروا ال |
| إذا أتت على أمتي ثلاثمائة وثمانون١٠٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| إذا انكسف القمر في المحرم ٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| إذا باركت لم يكن لبركتي منتهى١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| إذا بعثتم إليّ بريدًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| إذا دعت أحدكم أمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| إذا رأيتم الرايات السود السود.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| إذا زلزلت تعدل نصف القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| إذا سمعتم صياح الديكة ١٢٦،٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| ن احدکم                            | إذا طنت اد   |
|------------------------------------|--------------|
| لرجل عند الحديث                    | إذا عطس ا    |
| الله تعالى أنزل الوحي بالفارسية ٤٩ | إذا غضب ا    |
| لد غيظًا                           | إذا كان الوا |
| ىتىن ومائة                         | إذا كانت س   |
| سنة ثلاثين ومائة                   | إذا كانت س   |
| سنة خمس وثلاثين ومائة              | إذا كانت س   |
| ىنة خمسين ومائة                    | إذا كانت س   |
| لتکم هذه                           | أرأيتكم ليل  |
| بع من أربع                         | أربع لا تش   |
| نن المرسلين ١٢٧                    | أربع من س    |
| ریز قوم ذل                         | ارحموا عز    |
| ي الطعام تشبعوا                    | اشربوا على   |
| هل إيمان وعمل                      | أصحابي أ     |
| ماءكم في نفاسهن التمر              |              |
| ام الدنيا والآخرة                  | افضل طعا     |
| الدجال                             | أكثر أتباع   |

| أكثرت عليكم في السواك ك                      |
|----------------------------------------------|
| أكذب الناس الصباغون ٢٩                       |
| أكل السمك يوهن الجسد                         |
| الذي شكا إلى النبي عَلَيْ قلة الولد٧٥        |
| اللهم إن تهلك هذه العصابة                    |
| أمر الفقراء باتخاذ الدجاج٩٨                  |
| إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة ١٤٩        |
| أنزل علي آيات لم يُر مثلهن١٠٦                |
| إِنْ كنت ألممت بذنب فاستغفري الله ٧٧         |
| إنّ ابني هذا سيد                             |
| إنّ الأرض على صخرة ٧٢                        |
| إنّ الرجل ليكون من أهل الصلاة                |
| إنّ رسول ﷺ كان في المسجد                     |
| أنّ رسول الله ﷺ نهى عن صيام رجب ٨٥           |
| أنّ الشمس ردت لعلي رضي الله عنه بعد العصر ٤٧ |
| أن الصلاة فيه بخمسين                         |
| إنّ اقتصادًا في سبيل وسنة                    |

| ن الله خلق السماوات والأرض ۴۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نّ الله طهر قومًا من الذنوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| نّ الله يتجلى للناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| نّ رسول الله ﷺ كان إذا افتتح الصلاة١٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| إنّ رسول الله ﷺ أمر بالوضوء ٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| إنّ العبد إذا قام يُصلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| إنّ عبدالرحمن بن عوف يدخل ١٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| إنّ قاف جبل من زبرجدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| إنّ للقلب فرحة وتح المستمالين المقلب فرحة المستمالين المستما |
| إِنَّ للله ديكًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| إنّ لله ملكًا اسمه عمارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| إنّ لله ملكًا من حجارة٨٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| إنّ الناس يدعون يوم القيامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| أن النبي عَلَيْهِ كان يرفع يديه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| أنّ النبي عَلَيْ كان يطير الحمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| أنها عرش الله الأدنى ٧٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| أنّه رأى رجلاً يتبع حمامة ٩٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| أنه ﷺ أخذ بيد علي                               |
|-------------------------------------------------|
| الله لما اختار الأرواح                          |
| أي مسجد وضع في الأرض أول                        |
| إياكم والزنج                                    |
| الإيمان يزيد وينقص                              |
| الباذنجان شفاء من كل داء                        |
| الباذنجان لم أكل له                             |
| بسم الله التحيات لله                            |
| البقرة وآل عمران الزهراوتان ١٠٥                 |
| بئست البقلة الجرجير                             |
| تبارك هي المنجية من عذاب القبر ١٠٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| ترفع الأيدي في سبعة مواطن ١٣٤                   |
| التشهد بعد الفراغ من الوضوء                     |
| تلقيح النخل                                     |
| ثلاثة تزيد في البصر                             |
| الجوز دواء                                      |
| الحجامة على القفا تورث النسيان ٥٠               |

| 17  | ٧ |    | •   | • | • | •   | • | • |   |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • |   |   | • |     | •          | Ĺ   | ء  | ما | س   | 4   |     | ء وغ              | الله | ل ا        | ول    | لعب  | . ر     | ور       | ض   | ح  |
|-----|---|----|-----|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|------------|-----|----|----|-----|-----|-----|-------------------|------|------------|-------|------|---------|----------|-----|----|
| ٥١  |   | •  | •   | • | • | •   | • | • |   |   | • | • | • |   |   |   | • | • | • | • |   |   |     |            |     |    |    | •   |     | •   | ٢                 | ک    | ني         | د     | لر   | ئىد     | <b>ધ</b> | ذو  | خ  |
| 10  | ۲ |    | •   | • |   | •   | • |   |   |   | • | • | • | • | • |   |   | • | • | • |   | ل | حا  | <b>-</b> . | لد  | ١. | کر | ۪ۮؘ | و   |     | عَلَيْهِ<br>وعليه | لله  | ١١         | ل     | ۰و   | رس      | نا       | طب  | خ  |
| ١٤  | ٨ |    | •   | • | • | •   |   |   | • | • |   | • | • |   | • | • |   | • |   | • | • |   | ن   | ائر        | کا  | ٤  | هږ | ما  | ز ۱ | کر  | نذ                | 4    |            | وَ وَ | بي   | الن     | نا       | طب  | خ  |
| ٧.  | ، | ٦. | ٦   |   | • | • • |   |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |   | • | •   | •          | •   | •  | •  | •   | •   | •   | 4                 | ول   | طو         | ۲     | آد   | اً الله | , اد     | لق  | خ  |
| ٧٨  |   | •  | • • |   |   |     | • |   | • |   | • | • | • |   | • | • | • | • | • | • | • | • |     |            | •   |    | ت  | ٠٠  | ••• | ال  | ۴.                | يو   | بة         | رب    | الت  | لُّه    | , اذ     | لمق | خ  |
| ٩٨  |   |    |     |   |   |     | • | • | • | • | • | • | • |   |   | • | • |   | • | • | • | • | •   | •          | •   | •  |    | ڀ   | ىتى | أه  | اء                | لرا  | فة         | ۴     | غذ   | ج ح     | عا-      | ل-ج | ال |
| ۹.  | • |    | •   |   |   | •   | • | • | • |   | • | • | • | • | • | • |   |   |   | • |   | • | •   | •          | •   | •  | •  | •   |     | ن   | داد               | ود   |            | ال    | ن    | ِ م     | ني       | عو  | د< |
| ١١  |   |    | •   | • | • | •   |   |   |   | • | • | • |   | • | • | • |   | • |   | • | • | • |     |            |     |    | •  | •   | Ü   | ا ر | لح                | اٍ إ | ب          | ح     | ٲ.   | إء      | ىفر      | ۽ ء | د• |
| ۹.  | • | •  |     | • | • | •   | • | • |   | • | • | • | • | • |   | • |   |   |   | • | • | • | •   | •          | •   |    | 1_ | ها  | ن د | سر. | ل                 | ل    | <i>ق</i> ا | ۏ     | مًا  | عا      | ط        | ٔی  | رأ |
| ٤٣  |   |    |     |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |            |     |    |    |     |     |     |                   |      |            |       |      |         |          |     |    |
| ۸۳  |   |    |     |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |            |     |    |    |     |     |     |                   |      |            |       |      |         |          |     |    |
| ۷٥  |   | •  | •   |   | • | •   | • | • | • | • | • |   | • |   | • | • |   | • | • | • | • | • | •   | •          | •   | •  | •  | •   |     | ب   | بج                | را   | ځء         | וצ    | ب    | ىلى     | ا د      | دو  | ر  |
| ٦.  |   |    |     |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |            |     |    |    |     |     |     |                   |      |            |       |      |         |          |     |    |
| ٤ م |   |    |     |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |            |     |    |    |     |     |     |                   |      |            |       |      |         |          |     |    |
| ۹.  | • | •  | •   | • |   | •   | • | • | • | • |   | • | • |   | • | • | • | • | • | • | • | • | •   |            |     | •  |    | •   | (   | نی  | j                 | ح    | ئىب        | ۱ د   | إذ   | ي .     | ج        | زن  | 31 |
| 17  | • | •  |     | • | • |     |   | • |   |   | • |   |   |   | • |   |   |   | • |   |   |   | . ' | تمه        | ىلن | ÷  | د  | ىد  | ء   | ٥۔  | ما                | ٠    | رب         | 9 4   | الله | ن ا     | حا       | ٠   | ىد |

| سبحانك اللهم ربنا وبحمدك١١٦      |
|----------------------------------|
| سبق درهم مائة ألف                |
| ست خصال تورث النسيان ٤٩          |
| لسخي قريب من الناس               |
| لسواك واجب                       |
| سر المال في آخر الزمان           |
| مكا رجل إلى رسول الله ﷺ الوحدة   |
| لصخرة عرش الله الأدنى            |
| ملاة بسواك                       |
| سليت مع رسول الله ﷺ وأبي بكر ١٣٣ |
| ميام ثلاثة أيام                  |
| للب الخير من الرحماء ١٢٠         |
| مشر من الفطرة                    |
| مقد عائشة رضي الله عنها          |
| مليكم بالسواك                    |
| مليكم بالعدس مليكم بالعدس        |
| مليكم بالملح فليكم بالملح        |

| عليكم بالوجوه الملاح ٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| علیکم بسنتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| عليكم بمداومة أكل العنب ٤٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عند رأس مائة يبعث الله ريحًا الله عند رأس مائة يبعث الله ريحًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| غسل يوم الجمعة على كل محتلم ١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| فإن بين السماء والأرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| فضل دهن البنفسج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| فضل الصلاة التي يستاك لها ٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| فضل الكراث |
| فضل النرجس والورد ١٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| فقام فتوضأ فصلى ركعتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| قل ياأيها الكافرون تعدل ربع القرآن١٠٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| كان رسول الله ﷺ وأبو بكر يتحدثان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| كان رسول الله ﷺ يحتز من لحم الشاة ١٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| كانَ رسول الله ﷺ يرفع يديه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| كان رسول الله ﷺ يُصلي ركعتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| كان زيد بن خالد الجهني يشهد الصلوات في المسجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| ٩.    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |          |    |   |    |    |    |            |    |     |             |          |          |                                       |        |     |      |      |    |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----------|----|---|----|----|----|------------|----|-----|-------------|----------|----------|---------------------------------------|--------|-----|------|------|----|
| ۸.    | • | • | • | • | • | • |   |   | • | • | • |   |   | • |   | • | • | • | • | • | •  | •        | •  | • | •  | •  | •  | •          | •  | •   | ذا          | ļ.       | اك       | ىت                                    | یس     |     | (a)  | ان   | ک  |
| 90    | • | • | • | • | • | • |   | • | • |   | • |   | • |   |   |   |   | • |   |   | •  | •        |    |   | ۣۃ | ۰  | ۻ  | Ļ          | 11 | ى   | إل          | ٔ        | نظ       | ال                                    | ب      | حد  | ยู   | ان   | ک  |
| 90    | • | • |   | • | • | • |   |   |   |   | • | • | • |   |   |   |   | • |   |   |    | •        |    |   | م  | ا  | عه | ل۔         | ١, | لح  | 1           | ظر       | لنف      | ij.                                   | ئبه    | ىج  | ű    | ان   | ک  |
| ٧٢    |   | • | • |   | • |   |   |   | • | • | • | • |   | • |   | • |   |   |   | • | •  |          | •  |   | •  |    | 类  | وعلا       | ڀ  | نبر | ال          | ي        | أتر      | ֓֞֞֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓ | نين    | ج   | ت    | اند  | ک  |
| ٥٨    |   | • | • | • | • | • |   |   | • | • | • | • | • |   | • | • | • |   | • | • | •  | •        | •  | • | •  | •  | •  | •          | ن  | ۣیۊ | الر         |          | لمح      | ء                                     | ىر     | لتد | 11 1 | لو   | ک  |
| ٤٣    |   | • | • | • | • | • |   |   |   |   |   |   | • |   | • |   |   |   |   | • |    | •        | •  | • | •  |    | •  |            | •  | •   | (           | ۰        | ِ ف      | ک,                                    | ١٤     | ة و | مأذ  | ک    | ال |
| ۱۳۲   |   | • | • |   | • | • |   | • | • | • |   | • |   |   | • | • |   |   |   | • |    | •        | •  | • | •  |    | •  | •          | •  | ٩   | سا          | لث       | ١        | مر                                    | أه     | وا  | ,    | ' ت  | K  |
| ٤٤    |   |   | • | • | • |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |   | • |   |   | •  |          |    | • | •  | •  | •  | •          | •  | •   |             | ن        | بك       | دي                                    | از     | وا  | ···  | ' ت  | K  |
| ۸۸    |   | • |   | • | • | • | • |   | • |   |   |   |   |   | • | • |   | • |   | • | •  | •        |    |   | •  |    | •  |            |    | ä   | S١          | ~        | ال       | وا                                    | یر     |     | ت    | ٔ ت  | Y  |
| ۸٠    |   | • | • | • | • | • | • |   | • |   | • | • | • |   | • | • |   | • |   | • | عد | <b>-</b> | لم |   | 4  | ثة | ソ  | , ث        | ى  | ij  | K           | ١        | ال       | >                                     | لر     | ۱ ـ | شا   | ٔ ت  | Y  |
| ۸۳    | • | • | • | • | • | • | • |   | • | • | • | • | • |   | • | • | • |   |   | • | •  | •        |    |   | •  | •  |    | مة         | م  | ج   | ؙ           | وا       | أ ر      | عر                                    | ۱ د    | لمو | خف   | ٔ ت  | Y  |
| ۱۳۱   |   |   | • | • |   | • | • | • | • | • | • |   | • |   | • | • |   |   |   |   | •  | •        |    | • |    | •  |    | ت          | تد | ار  | 1.          | إذ       | أة       | ىر                                    | ال     | ر   | تمتر | ٔ تا | Y  |
| 1 • 7 | 1 | • | • | • |   | • |   |   | • |   | • | • |   |   |   | • |   |   |   | • | •  | •        | •  |   | ن  | U  | يع | ش          | به | نر  | ئية         | <b>.</b> | ت        | بي                                    | ي      | أف  | تقر  | ' تا | K  |
| 1 2 7 | 1 | • | • | • | • | • | • |   | • | • |   | • |   | • |   |   |   |   |   | • |    | (        | ل  | ج | ر- | ر  | ك  | مل         | ي  | ی   | حة          | - 4      | عة       | سا                                    | ال     | م   | تمو  | ' تا | K  |
| ۹٧،   | ٩ | 0 | ı | • | • | • | • | • | • | • | • |   | • |   | • | • | • | • | • | • | •  | •        |    | • | •  | •  | •  | •          | •  | ل   | <i>ع</i> بد | ند       | ي        | ٔ ف                                   | ,<br>צ | ل ا | ىبۋ  | ' س  | K  |
| 114   | • |   | • | • | • | • |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   | •  |          | •  |   |    |    |    | <b>ر</b> ة | لب | 0   | يه          | عل       | <u> </u> | ^ر                                    | ل      | زة  | ببا  | o '  | K  |

| لا مهدي إلا عيسى بن مريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لا يبقى على رأس مئة سنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| لا يولد بعد المائة مولود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| لقد أمرت بالسواك لقد أمرت بالسواك و المرت بالسواك المرت بالمرت بالسواك المرت بالمرت بالمر      |
| لقد قلت بعدك أربع كلمات كلمات والمستعدد المستعدد ال |
| لكل شيء معدن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الذي شكا قلة الولد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| للسائل حق للسائل حق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| لم تهلك أمة وأنا في أولها ١٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| لما بنی سلیمان البیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| لما خلق الله العقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| لو أحسن أحدكم ظنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| لو أعلم أن الله قبل مني سجدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| لو حدثتكم بفضائل عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| لو ربي أحدكم بع الستين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| لو علم الله في الخصيان خيرًا١٠٠٠ ٩١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| ٤  |     |     |     |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | •  | • | •  |    | •  | •   | •   |     |     | علاً       | ►.  | , ر   | رز   | ¥   | ن ا        | کار         | ٤ . | لو |
|----|-----|-----|-----|-----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|----|----|----|-----|-----|-----|-----|------------|-----|-------|------|-----|------------|-------------|-----|----|
| ١  | ٤   | , ه | ۱ ، | ١ ٤ | ١. | 1 |   | • |   | • | • | • |   |   | • | • | • | • |   | • | • |   |    | • | •  |    | ۴  | .و٠ |     | إلا | إ   | ٠ني        | الد | ن ا   | مر   | ن   | يبق        | ٠           | ل _ | لو |
| ٤  |     |     |     |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | •  |   | •  | :  | بة | حل  | J   | ے ا | فحي | ا          | , م | ب     | نار  | ال  | ۴          | عل          | ِ ي | لو |
| ٦  |     |     | •   | •   | •  | • | • | • |   | • | • |   |   |   | • | • | • |   | • |   | • |   | •  |   | •  | •  |    | •   | ي   | مت  | ١   | ی          | عا  | ر ر   | ئىق  | أد  | أن         | <b>`</b>    | !   | لو |
| 1  | ۲   | ٠   | •   | •   |    | • |   |   |   |   | • |   |   |   | • |   |   | • | • | • |   | • | •  | • |    | •  | •  |     | •   |     | ٠ ( | ئل         | سا  | ل     | ا ر  | ب   | کذ         | ``          | 1   | لو |
| ١  | ٤   | 0   | •   | •   |    | • | • | • | • | • | • | • |   |   | • | • | • |   |   |   | • |   |    |   | •  | •  | •  | •   |     | Ç   | ني  | تر         | ع   | ن     | مر   | لله | ، اد       | ؿڗ          | بع  | لي |
| 1, | ٣   | •   | •   | •   | •  | • | • | • | • |   |   |   |   |   | • | • | • |   | • | • | • | • | •  | • | •  | •  | •  | •   |     |     | •   | . ä        | يبا | Ė     | ق    | س   | نما        | ل ل         | سر  | لي |
| ٧  | ٦   | •   | •   | •   | •  | • |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |   | • | • |   |   | •  | • | •  | •  |    | ٥   | ۰   | بض  |     | و          | تہ  | _ک    | تر   | و   | ل ا        | رء          | ۱۱  | م  |
| ١  | •   | ٦   | •   | •   | •  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |   | • |   | • |   |   |   | •  | • | •  | •  | 1  | ها  | شا  | به  | ن   | ود         | زذ  | عو    | مة   | ال  | ؞ۮ         | عو          | ا ت | م  |
| ٧  | ٥   | ، ۱ | 1 8 | •   |    |   | • | • |   | • |   | • | • | • | • | • | • |   | • | • | • | ر | ئا | ل | لس | ١, | ن  | , م | لم  | ع   | بأ  | Ų          | عنو | ۰,    | ل    | ؤو  | ļ.u        | لم          | 11  | مر |
| ٧  |     | •   | •   | •   | •  |   | • | • | • | • |   | • | • | • |   | • |   | • | • | • | • | • | •  | • | •  | •  | •  | به  | ا ب | رن  | أم  | ِ<br>نِياً |     | ر عاد | ؠي   | لنب | ا ر        | ال          | ا ز | مر |
| ١  | • ( | ٩   | •   | •   | •  |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • |   |   | • | • | • | • | • | •  | • | ٩  | و  | 4  | > 5 | ئرا | ڪ   | ب   | کر         | ز   | و     | أب   | ئم  | <i>ق</i> ک | سبن         | ا . | مر |
| ٧  |     |     |     |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |    |    |     |     |     |     |            |     |       |      |     |            |             |     |    |
| 1  | • / | ١   | •   |     | •  | • |   |   | • |   | • | • |   | • | • | • |   | • | • |   |   |   |    | • | •  | •  |    |     | ي   | رة  | ٦   | ص          | , ر | فح    | لَّه | ۱۱  | ب          | ·- <i>L</i> | ) د | مر |
| ٧  | •   | •   | •   | •   | •  | • | • |   | • | • | • | • | • |   | • | • | • | • | • | • | • | • | •  | • | •  | •  | •  | Ŀ   | Ź   | قا  | پ   | رنح        | أتو | تأ    | ٠    | إك  | أر         | ي           | J   | مر |
| ٤١ |     |     |     |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |    |    |     |     |     |     |            |     |       |      |     |            |             |     |    |
| ٥١ | ٢   | •   |     | •   |    |   |   |   |   | • | • |   | • |   | • | • |   |   |   |   | • |   | •  |   |    |    | ٤  | جة  | و-  | j   | ن   | م          | نا. | , د   | لہ   | ۰   | , م        | ىن          | , ا | م  |

| ٦ |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |     |     |    |     |    |      |          |     |      |        |     |     |     |    |
|---|----|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|-----|-----|----|-----|----|------|----------|-----|------|--------|-----|-----|-----|----|
| ٤ | ۲  | • |   | • | • | •  | • |   | • | • | • |   | • |   |   | • | • | • | • | • |   | • | • | • |   |    | •  |     | •   | •  | •   | اء | لب   | ىنا      | ۵   | قة   | رز     | , و | ىن  | . ا | مر |
| ٤ | ٩  |   |   |   |   | •  |   | • | • |   | • | • |   | • | • |   | • |   | • |   |   | • |   |   | • |    |    | •   | ۶   | ما |     | ل  | ، ا  | فح       | ر ( | تي   | ال     | رة  | ج,  | ۰   | از |
| ٨ | ٠  | • |   |   | • | •  | • | • |   |   | • | • | • | • |   |   | • |   | • | • | • | • | • | • | • |    |    | •   |     |    | •   | •  | م    | را       | ح   | ال   | ر ا    | جا  | Ŀ   | •   | ال |
| ٨ | ٠  | • | • |   |   | •  | • |   | • |   |   | • | • |   | • |   | • |   |   |   | • | • |   | • |   | •  | •  | •   | •   | •  | •   | ,  | ىي   | ڝ        | ٲۊ  | الأ  | ۱ ـ    | جا  |     | ۰.  | ال |
| ٧ |    |   |   | • |   |    | • | • | • |   |   |   |   |   | • |   |   | • |   |   | • |   | • |   |   |    | •  | •   | •   | •  | •   | •  |      | •        | • 1 | ىم   | لمه    | ة ا | ہر  | ط   | م  |
| ٧ |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |     |     |    |     |    |      |          |     |      |        |     |     |     |    |
| ١ | ١, | ٩ |   |   |   |    |   | • | • | • | • | • | • |   | • |   |   | • | • |   |   |   |   |   |   |    |    | •   | •   |    | •   |    | •    | •        | ٢   | ميًّ | ذ      | ی   | آذ  | ن   | مر |
| ٥ | ٥  |   | • |   | • |    | • | • | • | • | • | • | • |   |   |   | • |   | • |   |   |   | • | • | • | •  |    | •   | .   | ئا | œ   | >- | ټا   | ج        | و - | 9 4  | الله   | اه  | آتا | ن   | مر |
| ٤ | ٤  |   | • |   |   | •  | • | • | • | • | • | • | • |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   | • | • |    | •  | •   | •   |    | ں   | ض  | أبيا | اً       | حً  | دي   | ز ،    | خا  | ات  | ن   | مر |
| ٥ | ٩  |   |   | • | ٠ | ۰. | • | • |   | • | • | • | • |   | • |   | • |   | • |   | • | • |   | • | ط | ائ | لغ | 11  | ی   | ٠, | ج   | م  | ن    | م        | نة  | تہ   | ل      | وذ  | أخ  | ن   | مر |
| ٣ | ٤  | • | • | • | • |    |   | • |   | • | • |   | • | • | • | • | • | • | • |   |   |   | • |   |   | •  | •  |     | , , | عة | م   | ج  | ال   | ۴.       | بو  | ؛ ر  | ىر     | تس  | اغ  | ن   | مر |
| ٤ | ٤  |   | • | • | • |    |   | • |   |   | • |   | • | • | • |   | • | • | • | • |   | • | • |   | • |    | •  | •   | •   |    | ها  | رد | ش    | بة       | ä   | ول   | فو     | ﯩﻠ  | أك  | ن   | مر |
| ١ | ٣, | ٨ | • |   | • |    |   | • | • | • | • |   | • | • | • | • | • | • | • |   |   | • |   |   | • | •  | •  | •   | •   |    |     | ر  | بو.  | خة       | م   | ح    | م.     | ﯩﻠ  | أك  | ن   | مر |
| ١ | ٣  | ١ | • | • |   |    | • | • | • |   |   |   |   | • |   | • | • | • | • | • | • | • |   | • | • | •  |    | ٥.  | ند  | ۽ء | ٔ و | ية | ند   | <b>.</b> | له  | ن    | يت     | بد  | أه  | ن   | مر |
| ١ | ١. | ٩ | • | • |   | •  | • | • |   |   |   | • |   | • | • | • | • | • |   | • | • | • | • | • |   | •  | •  | . ( | از  |    | ني  | ج  | و-   | غو       | Ļ   | , ب  | ني     | سرا | بث  | ن   | مر |
| ٣ | •  | • |   |   | • |    |   |   |   |   |   | • | • | • |   |   |   | • |   | • |   |   |   |   |   | •  | ی  | >   | ب   | لغ | ة ا | 5  | ببا  | 0        | ی   | عل   | ء<br>( | وم  | دا  | ن   | مر |

| 7 8 | 6 | ۲ | ٣ | ٤ | ۲ |   | • | • | • | • |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | •  | •   |     | •   | •   | •  | •  | •   | •   | ل   | قا  | ي و      | رق         |     | ال | ىل   | <b>خ</b> : | ن د | مر |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|----------|------------|-----|----|------|------------|-----|----|
| 20  |   |   |   | • |   |   | • | • |   | • |   | • |   | • | • |   | • | • | • | • | •  |     |     | •   | •   |    | •  | •   |     | اء  | ما  | اًسد     | الأ        | ٥   | ہذ | ا با | دع         | ن د | مر |
| ۱۳  | ٥ |   |   |   |   | • | • | • |   | • |   |   |   | • |   |   |   | • | • | • | •  |     |     | •   | •   | •  | •  | (   | ع   | کو  | ار. | ۱۱ ,     | في         | 4   | دي | م ي  | رف         | ن ( | مر |
| ۲۱  |   |   |   | • |   | • | • | • | • | • |   |   |   | • | • |   |   |   |   |   | •  | •   |     | •   |     | •  | •  |     |     | •   | • • | : ز      | بار        | ۻ   | رم | ام   | صا         | ن , | مر |
| ۲٩  |   | • | • | • |   | • | • |   | • | • | • | • |   | • | • | • | • |   | • |   | •  |     |     | •   |     |    | ر  | ط   | لف  | ۱ ( | ود  | ۽ ي      | حا         | بين | ص  | ام   | صا         | ن , | مر |
| ۸٥  |   |   |   |   |   | • | • | • |   | • |   |   |   | • |   |   |   |   | • |   |    | •   | •   | •   |     |    | •  | •   | ١.  | کذ  | ί.  | ئب       | <b>-</b> _ | , ر | مر | ام   | صا         | ن ، | مر |
| ۳.  |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |   | • | • | • |   | • |   | • | • |    | •   | •   | •   | •   | •  |    | •   | •   | إء  | ور  | شر       | عا         | م ، | يو | ام   | صا         | ن ، | مر |
| ۸٥  |   | • | • |   |   | • | • |   |   |   |   | • |   |   |   |   | • | • | • |   |    |     | •   | •   | •   | •  | •  |     | ب   | جد  | ر-  | ن        | م          | مًا | يو | ام   | صا         | ن ، | مر |
| ٨٤  |   | • | • | • |   | • |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   | • | ( | Ļ | ج | ر- | ن ( | سر: | • 4 | لمة | لي | ر  | وا  | ١,  | ب   | نو  | i.       | ال         | ىد  | بع | لی   | صا         | ن ، | مر |
| ۲۱  |   |   |   |   |   | • |   | • |   | • |   | • | • |   | • | • |   | • | • | • |    | •   | •   | •   | •   | ı  | ت  | ••• |     | ب   | فو  | i.       | ١١         | ىد  | ٠  | لى   | صا         | ن ، | مر |
| ۴٤  |   | • | • |   |   | • |   | • |   | • | • | • | • |   | • | • |   |   | • |   |    | •   | •   |     | •   | •  | •  |     | •   | ذا  | ک   | نی       | ~          | ۻ   | ال | لى   | صا         | ن ، | مر |
| 44  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | •  | •   | •   | •   | •   | ;  | عة | باء | جد  | - , | ئي  | ء ف      | ئىا        | عنا | ال | لى   | صا         | ن ، | مر |
| ٣٣  |   |   |   | • | • | • | • |   |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | •  | •   | •   |     | •   | •  | •  | •   | •   | ن   | نير | ל נ      | 11         | لة  | لي | لى   | صا         | ن ، | مر |
| ٣٢  |   | • |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |   | •  | •   |     |     | •   | •  | •  | •   | •   |     | حد  | <u>ځ</u> | 11         | لمة | لي | لى   | ص          | ن ' | مر |
| ۸٧  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |     |     |     |    |    |     |     |     |     |          |            |     |    |      |            |     |    |
| ٣٣  |   |   | • | • | • | • | • | • |   | • |   | • | • | • |   |   | • | • | • | • | •  | •   |     | •   | •   | •  | •  | •   | •   | ن   | نير | ڒڎ       | 11         | رم  | يو | لی   | صد         | ن ٔ | مر |
| 47  | , |   |   |   |   |   | • |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |     | •   |     |    |    | ے   | ربِ | ١.  | حد  | <u>ځ</u> | 11         | _م  | یو | لی   | صد         | ن   | مر |

| من عشق فعف فكتم ١٣٧                                      |
|----------------------------------------------------------|
| من فارق الدنيا وهو سكرانٍ                                |
| من فعل كذا وكذا أعطي في الجنة                            |
| من قال سبحان الله وبحمده ٢٦                              |
| من قال في السوق                                          |
| من قال لا إله إلا الله                                   |
| من قرأ سورة كذا ١٠٧                                      |
| من قرأ ليلة النصف ألف مرة                                |
| من قرأها عصم من فتنة الدجال                              |
| من قرأها في ليلة كفتاه١٠٦                                |
| من قص أظفاره مخالفًا                                     |
| من کتب بسم الله                                          |
| من كفن ميتًا                                             |
| من لقم أخاه لقمة حلوة ٨٥                                 |
| من لم یکن له مال پتصدق به ۱۰۰۰ من لم یکن له مال پتصدق به |
| من وسع على عياله يوم عاشوراء                             |
| من ولد له مولود                                          |

| 1 & |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |   |   | •   |   |   |   |   |   |    |     |    |     |     |    |          |     |       |      |     |         | ذې  |     |     |          |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|----|---|---|-----|---|---|---|---|---|----|-----|----|-----|-----|----|----------|-----|-------|------|-----|---------|-----|-----|-----|----------|
| ١٤  | ٤ |   | • | • | • | • | • | • |   | • | • | • | • |   | •   | •  | • |   | •   | • | • | • | • |   | •  |     |    | •   | ن   | بت | الب      | ے ا | مر    | أ.   | ئ   | ه (     | .ي  | هد  | لم  | 11       |
| ١٤  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |   |   |     |   |   |   |   |   |    |     |    |     |     |    |          |     |       |      |     |         |     |     |     |          |
| ١٤  | ٣ |   | • | • | • | • |   | • | • | • | • | • | • | • | •   |    | • |   | •   | • | • | • |   |   | •  | •   | •  | •   |     | •  | • •      | •   | •     | ب    | ىنى | ه (     | .ي  | هد  | لم  | 1        |
| ٥٨  | • | • | • | • | • | • | • | • |   | • | • | • | • | • | •   | •  | • | • |     | • | • |   |   |   |    | ;   | وة | >   | حا  | ال | <u> </u> | عب  | حب    | و!   | عل  | _       | ىن  | ؤ ه | لم  | 1        |
| ٥٨  | • | • | • | • |   | • | • | • |   |   | • | • | • | • | •   | •  | • | • | •   |   | • |   |   | • |    | •   | •  | •   | •   | •  |          |     | Ļ     | وبج  | حل  | -       | ىن  | ؤ ہ | لم  | 1        |
| ٤ ٥ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |   |   |     |   | • | • |   |   |    |     |    |     |     |    |          |     |       |      |     |         | ال  |     |     |          |
| ٤ ه |   | • |   |   |   |   |   | • |   |   | • | • |   | • |     |    |   | • | •   | • | • |   | • |   |    | •   | •  | ر   | یا  | عه | لج       | ١   | جا    | و-   | 31  | ى       | إل  | ظر  | لنة | 1        |
| ٥٣  |   |   | • |   |   | • | • | • | • | • | • | • |   | • |     | •  |   |   | •   | • | • | • | • | • |    | •   |    | (   | س:  | عس | ل۔       | ء ا | جا    | و-   | 11  | ی       | إل  | ظر  | لنع | 1        |
| ١١  | ۲ |   | • | • | • |   | • | • | • | • | • | • | • | • | •   | •  | • | • |     | • | • |   | • | • | ă  | ريا | او | ع.  | , ر | لح | ا م      |     | ءَ وَ | الله | ل   | وا      | رس  | ر ر | ظ,  | ;        |
| ٦.  |   | • | • | • | • | • |   | • | • | • | • | • | • | • | •   | •  | • | • | •   |   | • | • | • |   | ä  | کے  | بر | 31  | ب   | ه. | بذ       | م : | ما    | ط    | ال  | ي       | ) ف | نخ  | لنا | 1        |
| 93  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |   |   |     |   |   |   |   |   |    |     |    |     |     |    |          |     |       |      |     |         |     |     |     |          |
| ٤٧  |   |   | • | • | • | • | • |   | • | • | • | • | • | • | •   | •  | • | • | •   | • | • | • | • | • | •  | •   | •  | •   | •   |    | · (      | ئي  | أخ    | و    | ي   | <u></u> | ر م | ا و | مذ  | b        |
| ٥٧  |   | • |   | • |   |   | • | • | • | • | • | • |   | • |     | •  | • | • | •   |   | • | • | • | • |    |     |    | •   | •   | •  | ہر       | ظو  | ال    | ٤    | ش   | ; 2     | سأ  | ري  | له  | ١        |
| ۲۲  |   | • |   |   | • | • | • | • | • |   | • | • | • | • |     | •  |   |   | •   |   |   | • | • | • | د  | اھ  | جا | LĄ  | ال  | ج  | نو       | ÷   | ذا    | 1 (  | يع  | نط      | ٠   | ے ت | مر  | <b>b</b> |
| ٦0  |   | • |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • |   | • |     | •  | • |   |     | • | • |   | • | ( | ح  | ٍس  | ىو | ه ( | أز  | و  | ، ل      | بد  | بي    | ي    | ••• | نف      | ي   | ذ:  | راا | 9        |
| ٧٥  |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • |   |   | • | ٥ | فتا | رو | ء | ` | إلا | õ | ر | ٠ | 0 | ب | فح | ,   | ني | اء  | ج   | L  | ه د      | بد  | بي    | ي    |     | نف      | ي   | ند  | راا | ,        |

| وصع الجزيه عن أهل خيبر              |
|-------------------------------------|
| يا ابن اليهودية خالطتك اليهودية ٧٩  |
| ياحميراء لا تأكلي الطين             |
| ياحميراء لا تغتسلي بالماء المشمس ٥٠ |
| ياعمر أتدري من السائل ٧٥            |
| ياعلي من صلى ليلة النصف من شعبان ٨٦ |
| يجتمع بعرفة جبريل وميكائيل          |
| يخرج رجل من أهل بيتي                |
| يخرج ناس من أهل المشرق              |
| يكون اختلاف عند موت خليفة           |
| يكون صوت في رمضان                   |
| یکون فی رمضان هدة                   |
| يلتقي الخضر وإلياس                  |
| ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة      |
| ينزل عيسى ابن مريم                  |
| يوم صومكم يوم نحركم ١١٩             |
|                                     |

## فهرس الأحاديث المتكلم عليها

|       | الحكم                          | الحديث                                |
|-------|--------------------------------|---------------------------------------|
| Ų     | قال العقيلي: لا يصح في السراري | اتخذوا السراري                        |
| 171   | عن النبي ﷺ شيء                 |                                       |
| 1 & 9 | فيه علي بن زيد ضعيف            | إذا رأيتم الرايات السود               |
| 149   | موضوع                          | إذا دعت أحدكم أمه                     |
| 178   | م قال العقيلي: لا يصح          | أفضل طعام الدنيا والآخرة اللح         |
|       |                                | أكذب الناس الصباغون                   |
| ٣٩    | باطل                           | والصواغون                             |
| ۱۳۱   | قال البخاري: لا يصح            | إن جلساءه شركاؤه                      |
|       | ة قال أحمد: حديث واه، وقال     | أن النبي عَلَيْهُ كان إذا افتتح الصلا |
|       | الشافعي: غلط، وضعفه جمهور      |                                       |
|       | أهل الحديث، وقالوا: لا يصح،    |                                       |
| 144   | موضوع                          |                                       |
|       |                                | إن عبدالرحمن بن عوف يدخل              |
| ۱۳۱   | قال شيخ الإسلام: لا يصح        | الجنة حبوا                            |
|       | في إسناده يزيد بن أبي زياد وهو | إنا أهل بيت اختار الله لنا            |
|       | 177                            |                                       |

| 1 & 9 | سيء الحفظ                                                  |                               |
|-------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ١٣٣   | قال ابن المبارك: لم يثبت                                   | إنما أصلي بكم صلاة رسول الله  |
| 149   | موضوع                                                      | بسم الله التحيات لله          |
| ١٣٤   | لا يصح رفعه، والصحيح وقفه<br>على ابن عباس                  | ترفع الأيدي في سبعة مواطن     |
| 127   | لعن الله واضعه                                             | حضور رسول الله ﷺ سماعًا       |
| ١٤٧   | إسناده ضعيف                                                | خطبنا النبي ﷺ فذكر ما هو كائن |
| ۱۲۱   | قال الدارقطني: لا ثبت فيه حديث                             | السخي قريب من الناس           |
|       | قال البيهقي: إسناده غير قوي، أحد ما يخاف أن يكون من تدليسا |                               |
|       | حمد بن إسحاق، وأنه لم يسمعه م                              |                               |
| وقال  | زهري، تفرد به معاوية بن يحيى،                              | <b>31</b>                     |
| ۲،۳.  | لحاكم: صحيح على شرط مسلم                                   | 1                             |
|       |                                                            | الصلاة في المسجد الأقصى       |
| ۸١    | مضطرب                                                      | بخمسين ألف صلاة               |
|       |                                                            | صليت مع رسول الله، وأبي       |
| ١٣٣   | منقطع لا يصح                                               | بكر، وعمر                     |
|       |                                                            | طلب الخير من الرحماء،         |

قال العقيلي لا يثبت في هذا الباب شيء ١٢٠ ومن حسان الوجوه كان رسول الله ﷺ يرفع يديه 140 في أول موضوع كان زيد بن خالد يشهد ٩ قال الترمذي: حسن صحيح الصلوات لا تسبوا أهل الشام فإن قال أحمد: لا يصح فيهم الأبدال 141 قال الدارقطني: لا يصح 171 لا تقتل المرأة إذا ارتدت لا سبق إلا في خف أو 94,90 نصل أو حافر أو جناح من وضع الكذاب وهب بن وهب لا صلاة لمن عليه صلاة قال أحمد: لا أعرفه 111 144 لو أحسن أحدكم ظنه بحجر من وضع المشركين لولا كذب السائل ما أفلح قال العقيلي: لا يثبت في هذا الباب شيء ١٢٠ من رده 14. روي من طرق وهو باطل ليس لفاسق غيبة مقدار الدنيا وأنها سبعة

وهذا من أبين الكذب

آلاف سنة

٧٤

### من أهديت له هدية وعنده جماعة قال العقيلي: لا يصح في هذا

الباب شيء ١٣١

من دخل السوق حديث معلول أعله أئمة الحديث، قال

أبو حاتم: حديث منكر، وقال ابن أبي

حاتم: وهذا الحديث خطأ ٢٤،٢٣،٣

من دعا بهذه الأسماء:

اللهم أنت حي موضوع مختلق ومفترى ٢٧

من رفع يديه في الركوع

فلا صلاة له . قبح الله واضعه ١٣٥

من صام صبيحة يوم الفطر باطل موضوع ٢٩

من صام يوم عاشوراء باطل ٣٠

من عشق فعف فكتم موضوع ١٣٧

من قص أظفاره مخالفًا من أقبح الموضوعات ١٣٨

من وسع على عياله يوم

عاشوراء قال الإمام أحمد: لا يصح هذا الحديث ١٠٣

منا الذي يصلي عيسى

ابن مريم إسناد لا تقوم به حجة ١٤٦

| المهدي مني أجلى الجبهة           | إسناده جيد | 187 |
|----------------------------------|------------|-----|
| نظر رسول الله ﷺ إلى معاوية وعمرو | كذب مختلق  | 117 |
| وضع الجزية عن أهل خيبر           | كذب        | 97  |
| ولد الزنا شر الثلاثة             | حدیث حسن   | 179 |
| يكون اختلاف عند موت خليفة        | حدیث حسن   | 187 |
| ینزل عیسی بن مریم                | إسناده جيد | 187 |

## فهرس الأحاديث المتكلم فيها على الموضوعات

| كل أحاديث الديك كذب إلا                                   |
|-----------------------------------------------------------|
| أحاديث مدح من اسمه محمد وأحمد ٤٦                          |
| كل حديث فيه ياحميراء، أو ذكر الحميراء فهو كذب مختلق ٥٠    |
| كل حديث فيه ذكر حسان الوجوه فكذب مختلق وإفك مفترى . ٥٥    |
| أحاديث: إذا كان سنة كذا كان كذا، والتواريخ المستقبلة كلها |
| کذب ۱۰۱،۵٦                                                |
| كل حديث في طنين الأذن فهو كذب                             |
| لا يصح في العقل حديث ٢٠                                   |
| أحاديث الخضر وحياته كلها كذب                              |
| حدیث زرنب باطل                                            |
| كل حديث في الصخرة فهو كذب، والقدم التي فيها كذب ٧٩        |
| أحاديث صلوات الأيام والليالي، كلها كذب                    |
| كل حديث في ذكر صوم رجب وصلاة بعض الليالي فيه، كذب         |
| مفتری                                                     |
| أحاديث ذم الحبشة والسودان كلها كذب ٩٠                     |
| أحاديث الحمام لا يصح منها شيء                             |

| حاديث اتخاذ الدجاج، ليس فيها حديث صحيح٩٨                   |
|------------------------------------------------------------|
| حاديث ذم الأولاد كلها كذب ٩٩                               |
| حاديث الاكتحال يوم عاشوراء، لا يصح منها شيء ١٠٣            |
| حاديث فضائل السور من قرأ سورة كذا فله كذا كلها موضوعة ١٠٥  |
| ما وضع في فضائل الصديق، وعمر، وعلي رضي الله عنهم ١٠٨ ـ ١١٠ |
| لا يصح في فضائل معاوية رضي الله عنه شيء ١١٠                |
| ما يروى في فضائل الشافعي وأبي حنيفة كذب                    |
| احادیث ذم معاویة کلها کذب                                  |
| أحاديث ذم عمرو بن العاص كذب                                |
| أحاديث ذم بني أمية كذب                                     |
| أحاديث مدح المنصور والسفاح والرشيد كذب ١١١                 |
| أحاديث مدح بغداد ودجلتها والبصرة والكوفة ا                 |
| أحاديث تحريم ولد العباس على النار كذب ١١٢                  |
| أحاديث مدح أهل خراسان الخارجين مع عبدالله بن علي كذب ١١٢   |
| كل حديث أن مدينة كذا من مدن الجنة أو من مدن النار كذب ١١٢  |
| کل حدیث فیه ذم یزید فکذب                                   |
| أحاديث ذم الوليد كذب                                       |

| أحاديث ذم مروان بن الحكم كذب                                  |
|---------------------------------------------------------------|
| حديث عدد الخلفاء من ولد العباس كذب ١١٣                        |
| حديث ذم أبي موسى من أقبح الكذب ١١٣                            |
| كل حديث فيه أن الإيمان يزيد وينقص أو العكس فكذب ١١٣           |
| كل حديث في التنشيف بعد الوضوء لا يصح ١١٥                      |
| حديث مسح الرقبة في الوضوء باطل١١٥                             |
| أحاديث الذكر على أعضاء الوضوء كلها باطل ١١٥                   |
| قال أحمد: لا يثبت في التسمية على الوضوء حديث ١١٦              |
| أحاديث التسمية على الوضوء حسان                                |
| حديث الذكر على كل عضو في الوضوء باطل ١١٧                      |
| حديث تقدير الحيض باطل ١١٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  |
| أحاديث باطلةأحاديث باطلة                                      |
| أربعة أحاديث تدور في الأسواق ليس لها أصل                      |
| أحاديث التبرم لحوائج الناس، قال العقيلي: لا يثبت في هذا الباب |
| شيء                                                           |
| أحاديث اتخاذ السراري لا يصح منها شيء١٢١                       |
| أحاديث مدح العزبة كلها باطل                                   |

| أحاديث النهي عن قطع السدر. قال العقيلي لا يصح فيه شيء ١٢٣ |
|-----------------------------------------------------------|
| أحاديث مدح العدس والأرز والباقلاء والباذنجان والرمان      |
| والزبيب والهندباء والكراث والبطيخ والجوز والجبن والهريسة. |
| کلها کذب                                                  |
| حديث النهي عن قطع اللحم بالسكين، قال الإمام أحمد: ليس     |
| بصحیح                                                     |
| حديث النهي عن الأكل في السوق، كلها باطلة ١٢٤              |
| أحاديث البطيخ كلها كذب                                    |
| أحاديث فضائل الأزهار، كلها كذب ١٢٦                        |
| أحاديث الحناء وفضله كلها كذب، إلا ١٢٧                     |
| أحاديث التختم بالعقيق. قال العقيلي: لا يثبت ١٢٨           |
| حديث النهي عن أن تقص الرؤيا على النساء. قال العقيلي:      |
| لا يحفظ                                                   |
| أحاديث لا يدخل الجنة ولد زني. قال ابن الجوزي:             |
| لا يصح                                                    |
| أحاديث النهي عن سب البراغيث. قال العقيلي: لا يصح في       |
| البراغيث عن النبي ﷺ شيء                                   |

| 14. | أحاديث اللعب بالشطرنج إباحة وتحريمًا. كلها كذب         |
|-----|--------------------------------------------------------|
| ۱۳. | منع اللعب بالشطرنج ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم       |
| ۱۳۲ | حديث الأبدال والأقطاب والأغواث كلها باطلة              |
| ١٣٣ | أحاديث المنع من رفع اليدين في الصلاة. كلها باطلة       |
| ١٣٣ | حديث سالم عن أبي في رفع اليدين في الصلاة، ثابت         |
|     | أحاديث المهدي في إسنادها بعض الضعف والغرابة، ولكن يقوي |
| 101 | بعضها بعضًا، ويشد بعضها ببعض                           |

### فهرس الكلام على الرجال

| أبان بن أبي عياش متروك                                       |
|--------------------------------------------------------------|
| أحمد بن عبدالله الجويباري، خبيث ٣٣،٢٧                        |
| ابن إسحاق، لم يحتج به مسلم، وإنما أخرج له في المتابعات       |
| والشواهد، وإذا قال: وذكر فلان فلم يسمعه                      |
| جسر بن فرقد، لا شيء، ولا يكتب حديثه، ضعيف، خرج مخرج          |
| حد العدالة، عامة أحاديثه غير محفوظة ٢٦                       |
| جعفر بن جسر، أحاديثه مناكير، يتكلمون فيه ٢٧،٢٦               |
| حبيب بن أبي حبيب، كان يضع الأحاديث ٣٠                        |
| الحسين بن إبراهيم، كذاب دجال                                 |
| الحسين بن داود البلخي، كذاب                                  |
| حميد بن الربيع، كذاب، ليس بشيء ١٣٩                           |
| خالد بن طهمان الخفاف، ضعيف، خلط قبل موته بعشر سنين،          |
| وكان قبل ذلك ثقة ٢٩                                          |
| داود بن المحبر، كذاب كذاب                                    |
| زکریا بن دوید، کذاب أشر۴۰                                    |
| زياد بن بيان، وثقه ابن حبان، وقال ابن معين: ليس به بأس، وقال |

| البخاري: في إسناد حديثه نظر                                |
|------------------------------------------------------------|
| سلیمان بن عیسی، کذاب ۲۸ میلیمان بن عیسی، کذاب              |
| سويد بن إبراهيم، ضعيف                                      |
| طالوت بن عباد، ضعیف                                        |
| العباس بن بكار، لا يحتج بحديثه ١٤٥                         |
| عباس بن الضحاك البلخي، كذاب                                |
| عبدالعزيز بن أبان القرشي، تركوه، كذاب، روى أحاديث          |
| موضوعة ١٣٨                                                 |
| أبو العلاء عن نافع، يروي عن نافع ما ليس من حديثه، ولا يجوز |
| الاحتجاج به ١٩                                             |
| علي بن زيد، ضعيف                                           |
| عمر بن دينار قهرمان آل الزبير: ليس بشيء، ضعيف، واهي        |
| الحديث، شبه المتروك، لا يحل كتب حديثه إلا على وجه          |
| التعجب ٢٥،٢٤                                               |
| عمر بن راشد، ضعيف، لا يساوي حديثه شيئًا، منكر الحديث،      |
| لا يحل ذكره إلا على سبيل القدح فيه يضع الحديث ٥٦،٣١        |
| عمر بن صبح، كذاب خبيث                                      |

| عمر بن الضحاك، مجهول                                      |
|-----------------------------------------------------------|
| عمران بن دوار القطان حسن الحديث                           |
| محمد بن خالد الجندي، غير معروف، مجهول ١٤١، ١٤٠            |
| محمد بن عبدالرحمن بن البيلماني، يروي المناكير، منكر       |
| الحديث، ليس بشيء، ضعيف ٢٩                                 |
| محمد بن عكاشة الكرماني، وضع حديث ١٣٥                      |
| معاوية بن يحيى الصدفي، ليس بقوي                           |
| الواقدي، لا يحتج به                                       |
| ياسين بن شيبان العجلي ضعيف، يصلح حديثه للاعتضاد ١٤٤       |
| يحيى بن عبدالحميد الحماني، وثقه ابن معين وغيره، وتكلم فيه |
| أحمد                                                      |
| يزيد بن أبي زياد ضعيف الحديث، سيىء الحفظ اختلط ١٥٠،١٣٤    |

# فهرس المسائل

| الإيمان                              |
|--------------------------------------|
| الإيمان                              |
| القرآن                               |
| الوضوء، وأذكاره، والتنشيف بعده ١١٥   |
| الحيض، أقله وأكثره                   |
| نفضيل الصلاة بالسواك                 |
| رفع اليدين في الصلاة المسلاة المسلاة |
| صلاة من لم يُحضر قلبه فيها           |
| صلاة الجمعة والجماعة                 |
| صلاة الليل                           |
| صلاة الآبق                           |
| صلاة من أتى عرافًا                   |
| صيام ثلاثة أيام من كل شهر            |
| صیام ست من شوال                      |
| صيام العيدين وأيام التشريق           |
| صيام الدهر                           |

| ۲ | ۱۱ |   | • |   | • | • |   |   | • |    |     | •  | • | • | • |   | • | • | • | • | • |   |   |   |   |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | •  | • | 4   | حيا      | ~,   | ` ف | الا |
|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|-----|----------|------|-----|-----|
| ١ | 1  |   | • |   |   |   | • | • | • |    | •   | •  | • | • | • |   | • | • | • | • |   |   |   | • | • | • | • | • | • | • |   | • |   | • | • |    |   |     | :        | هاد  | ج   | ال  |
| ١ | 0  |   | • |   | • |   |   | • | • |    |     | •  | • | • |   |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |   |   | • | • | • | • | •  |   | •   | . :      | زية  | ج   | ال  |
| ١ | ۲  | ٥ | د | ١ | ۲ | ٤ |   | • | 1 | ۲' | , ، | ۲. | • |   | • |   | • | • | • | • | • |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | •  | • | • • | مة       | لعا  | ' و | וע  |
| 9 | ۱٧ |   | • | • | • |   |   | • | • |    |     |    |   | • | • |   | • | • | • | • | • | • |   | • |   | • | • | • | • | • | • | • |   | • | • | •  |   |     | ç        | بياء | قض  | ال  |
| ١ | 1  | ٤ | 4 | ۲ | ٠ | - | _ | ١ | ٩ |    |     |    |   | • |   | • | • | • | • | • | • | • |   | • | • | • | • | • | • | • |   | • |   | • |   |    |   | •   | لله      | م ا  | ン   | کا  |
|   |    |   | • | • | • |   | • | • |   |    |     |    | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |   | •  | • | •   | (        | ۺ    | مر  | ال  |
| ١ | ٨  |   |   | • | • | • | • | • | • |    |     | •  | • |   | • | • | • | • | • | • | • |   | • | • | • | • | • | • | • | • |   | • |   |   |   | •  | • | •   | . 1      | عاء  | رد  | ال  |
| ۲ | ۲, | 6 | ١ | ٧ | • | • | • | • | • |    | •   | •  | • | • | • | • | • | • | • | • | • |   | • |   | • | • | • | • | • | • | • |   |   | • |   | •  |   | •   | <u>ح</u> | بيب  | ٠   | ال  |
| ١ | V  |   |   |   | _ |   | _ |   | _ | _  | _   | _  | _ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | _ |   |   |   |   |   |   | _ | _ |   | اء |   | مذ  | ال       | ع    | زک  | ال  |

#### فهرس الكتب

| التاريخ الكبير للبخاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| جامع الترمذي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الخلافيات للبيهقي ١٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| سنن أبي داود ۱٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| سنن ابن ماجه ۱٤٩،١٤٤،١٤٣،٨٥،٨١،٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| سنن النسائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| شعب الإيمان للبيهقي م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| صحيح البخاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| صحیح الحاکم ۸۰،٥،٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ابن حبان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| صحیح ابن خزیمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| صحیح مسلم۷۸،٦٥،۱۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الصحيحين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| العقل لدواد العقل لدواد المعقل لدواد المعقل لدواد المعتمل المعت |
| العلل لابن أبي حاتم ٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الكامل لابن عدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| نتاب الإرشاد للخليلي                |
|-------------------------------------|
| تتاب المهدي لأبي لأبي نعيم          |
| لكتب الستة                          |
| سند أحمد                            |
| سند البزار                          |
| سند بقي بن مخلد                     |
| سند الحارث بن أبي أسامة             |
| سند الحماني                         |
| سند أبي يعلى                        |
| ناقب الشافعي لمحمد بن الحسين الآبري |
| لموضوعات لابن الجوزي ٥٦             |
| وطأ مالك                            |

#### فهرس الفوائد

| القران                                             |
|----------------------------------------------------|
| القرآن كلام الله                                   |
| أوصاف كمال الله ونعوت جلاله لا نهاية لها ١٨        |
| رضي الرب يستلزم المحبة و ١٨                        |
| الخلق يستلزم العلم و١٨                             |
| الحمد المتضمن لثلاثة أصول                          |
| تجدد المخلوقات لا ينتهي عداده                      |
| الحكمة من خلق السماء والأرض١٢                      |
| أحوال المتبع مع متبوعه                             |
| لم يصح في فضائل سورة ما صح في سورة الإخلاص ٢٠٦٠٠٠٠ |
| الصحيح من الحديث في فضائل السور١٠٥                 |
| قراءة سورة بتدبر أحب إلى الله من ختمة سردًا ١١     |
| معنى أحسن عملاً                                    |
| الحديث                                             |
| من أسباب الوضع على النبي ﷺ                         |
| 11.61.961.7                                        |

| ٧٨ . | ن على الغلط في بعض الأحاديث                         | مثال |
|------|-----------------------------------------------------|------|
| ۹۲ . | وضع الجزية عن يهود خيبر كذب من عدة وجوه             | خبر  |
| ٧٥.  | المسؤول عنها بأعلم من السائل» يعم كل سائل ومسؤول    | «مأ  |
| ۸٤ . | ں کتاب رزین بن معاویة                               | حال  |
| ٦١.  | ب العقل لداود، سِفر                                 | كتار |
| ٥٢.  | التسمية بمحمد جزء كله كذب                           | في   |
|      | حديث يشتمل على فساد أو ظلم أو عيب أو مدح باطل أو ذم | کل   |
| ٤٦ . | ، أو نحو ذلك فرسول الله ﷺ منه بريء                  | حق   |
| ۹۷ . | هدأن قفاك قفا كذاب                                  | أشه  |
| ٤٧ . | فضة أكذب خلق الله                                   | الرا |
| ٣٤ . | حاديث الموضوعة عليه ظلمة وركاكة                     | الأ- |
|      | ثبت حديث «صلاة بسواك » فله وجه حسن، وهو أن          | إن   |
| ٦    | ملاة بالسواك سنة، والسواك مرضاة الرب                | الص  |
| ۲٦ . | يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابط دون النظر في سنده . | هل   |
| ٥    | حيح الحاكم دون تحسين غيره                           | تصد  |
| ٥    | لام على مستدرك الحاكم                               | الك  |
| ۹۷ . | المهدي للحمام                                       | قتل  |
|      |                                                     |      |

#### الإيمان

| الإيمان يزيد وينقص ١١٣                                      |
|-------------------------------------------------------------|
| النجاة من النار بالإيمان والأعمال ٤٦                        |
| من حقق التوحيد لا يدخل النار                                |
| ظن البعض أن الغلو يكفر السيئات ويدخل الجنات ٧٧              |
| النار لا يجار منها بالأسماء والألقاب ٤٦                     |
| لا يلزم من كثرة الثواب: أن يكون العمل الأكثر ثوابًا ١١      |
| العمل اليسير الموافق لمرضاة الرب وسنة رسوله أحب إلى الله من |
| العمل الكثير إذا خلا عن ذلك                                 |
| العملان في الصورة واحدًا وبينهما في الفضل ١٥،١٣             |
| التعبد لله بالأرضى وإن كان قليلًا                           |
| الفضل بحسب رضا الرب بالعمل وقبوله ١٣                        |
| التوبة الصادقة                                              |
| أنواع قبول الله للعمل، ومثاله                               |
| القبول الخاص                                                |
| تفاضل الأعمال                                               |
| الرد على من يجوز كون العملين متساويين من جميع الوجوه، و ١٦  |

| التشبيه في الثواب لا يدل على المشروعية ٢٢                       |
|-----------------------------------------------------------------|
| تشبيه الشيء بالشيء لا يستلزم المساواة ٢٢                        |
| قول أهل السنة في المهدي ١٥٢                                     |
| الصلاة                                                          |
| صلاة ليلة النصف من شعبان وضعت بعد الأربعمائة ونشأت              |
| من بيت المقدس                                                   |
| مجموع ما يصح من الأحاديث في المسجد الأقصى                       |
| من فضائل المسجد الأقصى                                          |
| أول مسجد وضع في الأرض المراد المسجد وضع في الأرض                |
| صلاة الرغائب كلها كذب ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠     |
| أكثر الكذابون من الوضع في فضائل الصخرة وبيت المقدس ٨٠           |
| غير الأنبياء لو صلى عمر نوح لم يعط ثواب نبي واحد ٣٤             |
| ليس له من صلاته إلا ما عقل منها ١٤                              |
| صلاة ركعتين يقبل العبد فيهما أحب إلى الله من مئتي ركعة خالية ١١ |
| الصلاة بالسواك ٣ ـ ١٦ ـ ١٦ ـ ١٦ ـ ١٦ ـ ١٦                       |
| الذكر المضاعف والذكر المفرد                                     |

| الصيام                                                       |
|--------------------------------------------------------------|
| أحاديث عاشوراء، لا يثبت منها غير صيام١٠٣                     |
| الطائفتان المبتدعتان في يوم عاشوراء                          |
| الحج                                                         |
| ذبح الشاة الواحدة يوم النحر أحب إلى الله من الصدقة بثمنها ١١ |
| النكاح                                                       |
| ولد الزنا، وأنه شر الثلاثة، معنى ذلك                         |
| الجهاد                                                       |
| فرض الجزية                                                   |
| أهل الذمة الذين يقرون بالجزية لا يجوز إخراجهم٩٣              |
| لم يكن في زمانه ﷺ كُلف ولا سخر                               |
| من قبائح یهود خیبر                                           |
| الأطعمة                                                      |
| مضار العدس مضار العدس                                        |
| مضار الشرب على الطعام                                        |
| الفضائل                                                      |
| كل من بقي على وجه الأرض من ذرية نوح، فلو كان لعوج وجود       |

| لم يبق بعد نوح                                       |
|------------------------------------------------------|
| لما نزل نوح من السفينة مات من كان معه، ثم مات نسلهم  |
| إذا نزل عيسى عليه السلام يصلي خلف إمام هذه الأمة ٦٦  |
| ما سبقكم أبو بكر بكثرة صوم، من كلام                  |
| وفاة سعد بن معاذ                                     |
| زمن إسلام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه           |
| وضعت الرافضة في فضائل علي نحو ثلاثمائة ألف حديث ١٠٩  |
| من فضائل قریش                                        |
| السر في أن المهدي من ولد الحسن بن علي ١٥١            |
| عمر بن عبدالعزيز كان راشدًا مهديًّا٠٠٠               |
| من فضائل أهل السنة                                   |
| الفتن                                                |
| مهدي المغاربة، وشيء من ظلمه وجوره ١٥٣                |
| مهدي الرافضة المزعوم                                 |
| المهدي الملحد عبيدالله بن ميمون القداح، ونسبه، و ١٥٤ |
| القرامطة الباطنية ونسبهم ودعواهم الألوهية، و ١٥٤     |
| الرايات السود                                        |

| 100 | الدجال                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| ١٤٠ | تواترت الأخبار عن رسول الله ﷺ بذكر المهدي وأنه من أهل بيته . |
| ۱٤۸ | أحاديث المهدي أربعة أقسام                                    |
| 100 | نزول عيسى بن مريم عليه السلام                                |
| 100 | القائم الذي ينتظره اليهود                                    |
| 100 | القائم الذي ينتظره النصارى                                   |
|     |                                                              |

## فهرس الأعلام

| آدم عليه السلام                    |
|------------------------------------|
| أبان بن صالح الله عن صالح          |
| أبان بن أبي عياش                   |
| إبراهيم بن أدهم                    |
| إبراهيم بن إسحاق الحربي            |
| إبراهيم الصائغ                     |
| إبراهيم بن عقيل                    |
| إبراهيم بن محمد بن الحنفية ١٤٤     |
| أحمد بن الحسين                     |
| أحمد بن حنبل                       |
| ۳۰۱، ۱۲۱، ۱۱۹، ۱۱۹، ۱۲۲۱، ۲۲۱، ۲۲۱ |
| 10.1181118711881198                |
| أحمد بن عبدالله الجويباري          |
| أحمد بن عبدة                       |
| أحمد بن منيع                       |
| الأزدي                             |

| أزهر بن سنان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إسحاق بن راهویه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| إسحاق بن سليمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| أبو أسماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| أسماء بنت عميس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| إسماعيل بن عبدالكريم١٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| أبو الأسود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الأعمش ١٤٧،٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| أبو أمامة الباهلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| أنس بن مالك ١٤١،٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| إلياس عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| أنس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| أويس القرني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| البخاري ۱۴۵،۱۳۸،۱۳۲،۷۸،٦٤،٦٣،۲۹،۷۹، ۱۲۵،۱۳۸،۱۳۲،۱۳۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| البراء بن عازب ۱۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| البزار ا |
| بشر بن معاذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| بقي بن مخلد                 |
|-----------------------------|
| أبو بكر الصديق رضي الله عنه |
| أبو بكر بن عياش             |
| بكير بن شهاب                |
| البيهقي                     |
| الترمذي                     |
| التميمي                     |
| ابن تیمیة                   |
| ثابت تابت                   |
| الثعلبي                     |
| ثوبان ۱۶۹،۱۶۱               |
| الثوري ١٤٩،٢٨               |
| جابر                        |
| جبريل عليه السلام           |
| ابن جریج                    |
| أبو جعفر                    |
| جعفر بن جسر                 |

| أبو جعفر بن طارق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أبو جعفر العقيلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ابن جهضم ۸۳،۸۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ابن الجوزي۱۲۹،۸٤،۷۳،٦٦،٦٤،٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| جويرية ۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| أبو حاتم الرازي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الحارث بن أبي أسامة الحارث بن أبي أسامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الحاكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| أبو حامد في المام |
| ابن حبان ۲۰،۱۲۰،۳۰،۳۱،۳۰،۲۵،۱٤٥،۱٤٥،۱٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| حبیب بن أبي حبیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الحجاج بن يوسف المحجاج بن يوسف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| حذيفة بن اليمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الحسن ١٤١،١٤٠،٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الحسن بن عليا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الحسن بن سفيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الحسين بن إبراهيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| لحسين بن داود                       |
|-------------------------------------|
| لحسين بن علي                        |
| بو الحسين بن المنادي ٢٥             |
| بو حصین ۱٤٦                         |
| لحكم ١٣٤                            |
| حماد بن زید                         |
| حماد بن قيراط                       |
| حميد بن الربيع ١٣٩                  |
| حميد الطويل ۸۳،۳۰                   |
| لحميدي                              |
| بو حنیفة                            |
| خالد ١٤٩                            |
| خالد بن طهمان الخفاف الكوفي         |
| بن خزيمة بن خزيمة                   |
| لخضر ۱۸،۱۷،۱۲،۱۲،۱۲،۱۲،۱۲،۱۸۰       |
| لخطيب البغدادي                      |
| خلف بن أحمد بن العباس الرامهرمزي١٤٥ |

| ٨٤    | •   | •  |    | •   | •   | •   | •  | •  |     | • | •   | •   | •  | • | • | •   | • | • | • | •   | • | •          | •   | •   | Ļ | نح | ما | ن  | م  | ال | لُّه | ١١.        | بل         | ٥        | ڹ    | ب ب  | لف         | خ   |
|-------|-----|----|----|-----|-----|-----|----|----|-----|---|-----|-----|----|---|---|-----|---|---|---|-----|---|------------|-----|-----|---|----|----|----|----|----|------|------------|------------|----------|------|------|------------|-----|
|       |     |    |    |     |     |     |    |    |     |   |     |     |    |   |   |     |   |   |   |     | ٢ | یر         | ىو  | • ( | ي | أب | ن  | بر | ح  | ال | عبد  | <b>,</b> : | =          | ل        | ىلي  | لخ   | ١          | أبو |
| 18/   | \   | •  |    | •   | •   | •   | •  | •  |     |   | •   | •   | •  |   | • | •   | • | • | • | •   | • | •          | •   | •   | • | •  | •  | •  | •  | •  | ب    | لية        | له         | ن        | ٔ بر | يل   | خل         | ال  |
| ۱۳۲   | ، د | ١, | ٣, | ۲ ، | ٠ ' | ۱ ۲ | ۲۲ | ٠, | ٦   | ۲ | ، د | ٣   | ۲۱ | 6 | ۲ | · • | د | ۲ | ٩ | ، د | ۲ | <b>' V</b> | ، ' | ۲   | ٥ |    | •  | •  | •  | •  |      |            |            | پ        | لمنح | قو   | ۔ار        | الد |
| 70    |     | •  |    | •   | •   | •   |    | •  |     | • | •   | •   | •  |   | • | •   | • |   | • | •   | • | •          | •   | •   | • |    |    | •  | •  |    |      |            |            |          | پ    | .مج  | ۔ار        | الد |
| 1 2 1 | ۱,  | ١  | ٤  | , د | ٠ ، | ١ ٤ |    | ٤, | . 1 | ٤ | ۲   | ، د | ١  | ٤ | ۲ | ,   | • | • | • |     | • | •          | •   | •   |   | •  |    |    | •  | •  | •    |            |            | •        | ٍد   | او.  | ٠ ,        | أبو |
| 1 & 0 | >   | •  |    | •   | •   | •   | •  | •  | •   | • | •   | •   | •  | • | • | •   | • | • | • | •   | • | -          | •   | •   | • | •  |    | •  | •  | (  | ي    | غر         | حا         | ال       | ۣد   | او.  | ٠ ,        | أبو |
| 77    | •   |    |    | •   | •   |     |    | •  | •   | • | •   | •   | •  | • | • | •   | • |   | • | •   | • | •          |     | •   | • |    | •  | •  | •  | •  |      | عبر        | ٠          | ل        | ن ا  | بر   | ود         | دار |
| 101   | •   | •  |    | •   | •   | •   | •  | •  |     | • | •   |     | •  |   | • | •   | • | • | • | •   | • | •          | •   | •   | • | •  | •  | •  | •  | •  | •    | •          |            | •        | (    | عال  | <b>-</b> - | الد |
| ٣٢    | ٠   |    |    | •   | •   | •   | •  | •  | •   | • | •   | •   | •  | • | • |     | • | • |   |     | • | •          | •   | •   |   | •  | •  |    | •  |    | •    | •          | ب          | ئد       | , ذ  | بي   | ن أ        | ابر |
| ۸١    | •   |    |    | •   | •   |     |    | •  |     | • | •   | •   |    | • |   |     | • | • |   | •   | • | •          | •   |     | • | •  | •  | •  | نه | ء  | ď    | انا        | ي          | <i>ب</i> | رو   | :ر   | ز د        | أبو |
| ٦٧    | •   | •  |    | •   | •   |     | •  | •  | •   | • | •   | •   | •  | • | • | •   | • | • |   |     | • | •          | •   |     | • | •  |    | •  | •  |    |      | •          | •          | ن        | ني   | لقر  | 1          | ذو  |
| ١.    | •   | •  |    | •   |     | •   | •  | •  |     |   | •   | •   | •  |   |   | •   | • | • | • | •   | • | •          |     | •   | • | •  | •  | •  | •  | •  | •    | ج          | <i>ل</i> ي | خا       | ن -  | ٍ بر | فع         | را  |
| 79    |     | •  |    | •   |     | •   | •  | •  | •   | • | •   | •   | •  | • | • | •   |   | • | • | •   |   | •          | •   | •   | • | •  |    |    | 4  | ني | را   | ِھ         | الز        | ۱ (      | بيه  | لرب  | ر ا        | أبو |
| ۱۱۲   | ٠,  | ۹, | ۸, | . 0 | ۱,  | /   | •  | •  | •   | • | •   | •   | •  | • | • | •   | • | • | • | •   | • |            |     |     | • | •  | •  |    | •  |    | •    | •          |            | •        |      | يد   | رث         | الر |
| 1 & 1 | 6   | ۷۱ | ٣  | •   | •   | •   | •  |    | •   |   |     |     | •  |   |   |     | • |   | • |     |   | •          | •   | •   |   | •  | •  | •  | •  | •  | •    | •          |            | -        | بير  | لز   | و ا        | أبو |
| 1 & 9 | l   |    |    |     | •   |     |    |    | •   | • | •   |     |    | • |   |     |   |   |   |     |   |            |     |     | • |    |    |    |    |    |      | ٠,         | ئن         | بينا     | ح    | ن ·  | ۔ بر       | زر  |

| ٧٣    |     |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |     |    |     |     |    |      |     |      |      |    |    |
|-------|-----|-----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|-----|----|-----|-----|----|------|-----|------|------|----|----|
| ۲0    | •   |     | •  | •  | • | • |   | • | • | • | • | • | • | • | • |   | • | • | • | • |   |   | • | • |   | • | •  |    | •   | •  | ي   | زء  | را | الر  | ä   | ءِ   | زر   | و  | أب |
| 1 2 2 |     |     |    | •  |   |   |   | • | • | • | • |   |   |   |   |   |   |   | • | • |   |   |   |   | • |   | بر | جا | -   | بن | ٠.  | رو  | مر | ع    | ā   | ء    | زر   | و  | أب |
| ٣.    | • • | •   |    |    |   |   | • |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • |   | • |   |   |   | • |   |   |   |    | •  |     | •  | •   | ل   | ي  | دو   | ن ، | بر   | یا   | کر | ز  |
| 97    |     | •   | •  |    |   |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |   | • | • |   | • | • | • |   | ي  | ج  | .ل  | لس | 1   | ى   | حي | ي    | ن   | بر   | یا   | کر | į  |
| ١٠٥   |     | •   | •  | •  | • | • | • | • | • | • |   | • | • | • | • | • |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | •  | •  | •   | •  | •   | •   | •  | ي    | ر:  | ئش   | ÷    | ز∘ | ال |
| 140   | ، ( | , د | ٤  | •  | • | • |   |   |   | • | • | • | • | • |   | • |   | • | • | • |   |   | • | • | • | • | •  | •  | •   | •  | •   | •   |    | •    | •   | ي    | مر   | زه | 31 |
| 180   |     |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |     |    |     |     |    |      |     |      |      |    |    |
| ٩.,   |     | •   | •  | •  | • | • |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |   | • |   | • | •  | 4  | نحي | 8  | ج   | ال  | ٤  | Jl   | خ   | ن    | . بر | ید | ز  |
| 140   | ٬ ۱ | ۲۱  | ۲, | ٠, | ۲ | ٤ | 6 | ۲ | ٣ | ı | • | • |   | • |   | • |   | • | • | • | • | • | • | • | • |   | •  | •  | •   | •  | 4   | الأ | J  | عب   | ن . | بر   | -م   | ال | u  |
| ١٠.   |     |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |     |    |     |     |    |      |     |      |      |    |    |
| ٦٥.   |     |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |     |    |     |     |    |      |     |      |      |    |    |
| ۹۲.   |     |     |    | •  | • | • | • | • | • |   | • |   |   | • | • | • | • |   | • | • | • | • |   | • |   |   | •  |    |     | •  | •   |     | اذ | بع   | ٠,  | بر   | ٦    | ع. | ند |
| 101   | ۱ ، | ٤   | ٦  | 4  | ١ | ٤ | ۲ | ٤ | ١ | ٤ | ١ | د | ١ | ٠ |   | • | • | • | • | • | • |   | • |   | • |   | •  |    | •   | ي  | ,ر  | فد  | پ  | 31 . | بد  | عب   | w    | بو | Î  |
| ۰۳ .  | •   | •   | •  | •  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |   |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |    | •  | •   | ب  | يد, | ļ   | ۰, | ال   | ن   | . بر | يد   | ح. | نه |
| 111   | •   | •   | •  | •  |   | • |   | • | • | • | • | • | • |   | • |   | • | • |   | • | • | • | • |   | • | • | •  |    | •   | •  | •   | • • | •  |      |     | ح    | غا   | لس | ١  |
| ٩     |     |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |    |    |     |    |     |     |    |      |     | ن    | ىاد  | ىن | u  |

| أبو سلمة ١٤٥،٣١،٩          |
|----------------------------|
| أم سلمة                    |
| سلیمان بن عیسی             |
| سويد بن إبراهيم            |
| الشافعيا۱۴،۱۳۶،۱۳۶،۱۳۶،۱۱۰ |
| شريك ١٥١                   |
| الشعبي                     |
| شقیق                       |
| ابن شهاب                   |
| صلاح الدين يوسف بن أيوب    |
| أبو صالح                   |
| صالح بن أبي مريم ٢٤٣،١٤٢   |
| بو الصديق الناجي           |
| لصلت بن الحجاج             |
| لصوري ۲۲                   |
| طالوت بن عباد              |
| لطبراني ١٤٩                |

| أبو الطيب القاضي ١٠٠٠ أبو الطيب القاضي |
|----------------------------------------|
| عائشة                                  |
| أبو عاصم أبو عاصم                      |
| عباد بن الزبير ١٣٥                     |
| العباس ۱۱۲                             |
| العباس بن بكار ١٤٧،١٤٦                 |
| عباس بن الضحاك كالضحاك                 |
| عبدالرحمن بن أبي حاتم                  |
| عبدالرحمن بن عوف                       |
| عبدالرحمن بن مندة                      |
| عبدالعزيز بن أبان القرشي               |
| عبدالعزيز بن أبي رجاء                  |
| عبدالعزيز بن المختار                   |
| عبدالغني                               |
| عبدالله بن أحمد                        |
| عبدالله بن الحارث ١٤٤                  |
| عبدالله بن حنظلة منظلة عبدالله بن      |

| عبدالله بن دینار ۲٤                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|
| عبدالله بن زیاد                                                      |
| عبدالله بن عباس ۷ ، ۹ ، ۳۰ ، ۱۳۱ ، ۱۳۲ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ |
| عبدالله بن علي                                                       |
| عبدالله بن عمر ۲۲،۱۳٤،۲۸،۲٤،۱۶،۱۳۲،۱۳۲،۱۳۲،۱۳۲                       |
| عبدالله بن عمرو                                                      |
| عبدالله بن عون الخزاز ۱۳۵                                            |
| عبدالله بن المبارك                                                   |
| عبدالله بن مسعود ۱٤٥، ١٤١، ١٣٣                                       |
| عبدالله بن أبي يحيى الأسلمي                                          |
| عبدالوهاب الحافظ                                                     |
| عبدالمؤمن بن أحمد                                                    |
| عبيدالله بن ميمون القداح                                             |
| عثمان بن شيبة                                                        |
| ابن عدي                                                              |
| عروة بن الزبير                                                       |
| عروة بن رويم ٢                                                       |
| عطية بن عامر ١٤٧                                                     |
| العقيلي                                                              |

| Y9, YA                          | أبو العلاء         |
|---------------------------------|--------------------|
| Yo                              |                    |
| 187,187,111,287,77              |                    |
| 101                             |                    |
| عید                             |                    |
| ٦٦ ل                            | علي بن موسى الرض   |
| سي الله عنه ۲۰۹،۱۰۸،۷۹،۷۵،۲۷،۲٤ |                    |
| ۵۲،۳۱                           | عمر بن راشد        |
| ۳۰                              |                    |
| ۲۸                              | عمر بن الضحاك      |
| ١٥٠                             |                    |
| 187                             |                    |
| ۲٤                              |                    |
| ىىرمىي                          |                    |
| 70.78.77                        | عمرو بن دینار      |
| 1176111                         | عمرو بن العاص      |
| ٦                               | عمرة               |
| ٧١                              | عوج بن عنق         |
| ١٥٧،١٥٥،١٤٨،١٤٦،٧٧              | عيسى عليه السلام   |
| ۱٤٥ لو                          | فاطمة رضي الله عنه |
| ٦١                              |                    |

| أبو الفرج الأصفهاني بـ   |
|--------------------------|
| فرج بن فضالة             |
| قتادة                    |
| أبو قلابة ١٤٩            |
| قيس بن الربيع            |
| كعب الأحبار ٧٩،٧٨        |
| ابن لهیعة                |
| ابن أبي ليلي             |
| ابن ماجه                 |
| مالك ١٣٥،٥٣،٣٢           |
| مجالدمجالد               |
| مجاهد                    |
| المحامليالمحامليالمحاملي |
| محمد بن إسحاق            |
| محمد بن تومرت            |
| محمد بن الحسن العسكري    |
| محمد بن الحسين           |

| حمد بن خالد الجندي            |
|-------------------------------|
| حمد بن زكريا الغلابي ١٤٧      |
| حمد بن طاهر                   |
| حمد بن عبدالرحمن بن البيلماني |
| حمد بن عكاشة ١٣٥              |
| حمد بن عمار ۲۶                |
| حمد بن عمرو                   |
| حمد بن واسع                   |
| ىروان بن الحكم                |
| لمزي                          |
| سلم ۱٤٩،٧٨،٦١،١٠،٥            |
| ُبو معاویة                    |
| ىعاوية بن أبي سفيان           |
| معاوية بن يحيى الصدفي         |
| لمعتمر بن سليمان              |
| مقسم                          |
| ابن مندة                      |

| المنصور المنصور المنصور المنصور المنصور المنصور المنصور المنصور المنصور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| منقر بن الحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| المهدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| موسى عليه السلام ٧٠،٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| میسرة بن عبد ربه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ميكائيل عليه السلامميكائيل عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| میمون بن مهران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ميمونة ميمونة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| نافع ۱۳٤،۲۹،۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| النسائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| أبو نظرة ١٤٧،١٤٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| أبو نعيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| نوح عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| هامة بن الهيم الهيم علم الهيم الميم الميم الميم الميم الهيم الميم |
| أبو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| هشام هشام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| هشیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 180                 | همام بن أحمد           |
|---------------------|------------------------|
|                     | الواقدي                |
| 189.188             | وكيع                   |
| 117                 | الوليد بن عبدالملك     |
| ١٤٧                 | وهب بن منبه            |
| ۹٦                  | وهب بن وهب أبو البختري |
| ١٤٤                 | ياسين                  |
| ۲٤                  | يحيى بن سليم           |
|                     | يحيى بن عبدالحميد      |
|                     | يحيى بن أبي كثير       |
| 187.180.189.181.188 | یحیی بن معین ۳۱،۲۹،۲۵  |
| ۲۷                  | ابن يزيد               |
| ١٥٠،١٣٤،١٣٣         | يزيد بن أبي زياد       |
|                     | يزيد بن معاوية         |
| ۲۳                  | یزید بن هارون          |
| ١٠٩                 | أبو يعلى الخليلي       |
| 98,70               | أبو يعلى القاضي        |

| 124 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | أبو يعلى الموصلي  |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|
| ١٤٠ |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   | ζ | يونس بن عبدالأعلى |

## فهر سلاف الموضوعات

| يان المؤلف سبب تأليفه لهذا الكتاب، وأنه أجوبة لأسئلة وردت عليه ٣ |
|------------------------------------------------------------------|
| لمسألة الأولى: تفضيل الصلاة بالسواك ٣                            |
| لمسألة الثانية: تفضيل سبحان الله وبحمده عدد خلقه ١٧              |
| لمسألة الثالثة: كون صيام ثلاثة أيام من كل شهر تعدل صيام الدهر ٢١ |
| لمسألة الرابعة: قوله في الحديث: من دخل السوق ٢٣                  |
| سؤال: هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابط، وجوابه ٢٦              |
| مور كلية يعرف بها كون الحديث موضوعًا                             |
| شتمال الحديث على المجازفات٣٦                                     |
| كذيب الحس للحديث ٢٧                                              |
| سماجة الحديث وكونه مما يسخر منه                                  |
| مناقضة الحديث لما جاءت به السنة ٤٦                               |
| الحديث المتضمن دعوى أن الصحابة كتموا شيئًا من السنة ٤٧           |
| كون الحديث باطلًا في نفسه ٤٩                                     |
| كون الحديث لا يشبه كلام الأنبياء                                 |
| أن يكون في الحديث تاريخ كذا وكذا٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  |
| الحديث بوصف الأطباء والطرقية أشبه ٥٧                             |

| أحاديث العقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أحاديث الخضر الخضر الخضر المسامن المسام |
| أن يكون الحديث مما تقوم الشواهد الصحيحة على بطلانه ٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مخالفة الحديث صريح القرآن٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الغلط في الحديثالغلط في الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| حديث الصخرة ٧٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| أحاديث صلوات الأيام والليالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| صلاة ليلة النصف من شعبان ٨٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ركاكة ألفاظ الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| احاديث ذم الحبشة والسودان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| احاديث ذم الترك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| لقرائن التي يعلم بها أن الحديث موضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| جوامع وضوابط كلية تعين على معرفة الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حاديث الحمَام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| حاديث اتخاذ الدجاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| حاديث ذم الأولاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| حاديث التواريخ المستقبلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 1.5   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | •  | •   | •  | 1     | اء  | رر  | نىو      | ىان | ۶ ( | رم         | یر  | ال  | حا  | کت  | X   | ١ |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-----|----|-------|-----|-----|----------|-----|-----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| 1.0   | • | • | • | • | • | • | • |   | • | • | • |   |   |   |   |   | • | • |   |   | • |   |   |    | •   |    | •     | •   | •   | •        | •   |     | ور         | u   | ال  | ل   | سائ | ۻ   | ۏ |
| ١٠٨   | • | • | • | • | • |   | • |   |   |   | • | • | • | • |   |   | • | • | • | • | • |   | 4 | نه | ء   | 4  | וֹט   | ب   | ,,  | خ        | , ر | يق  | بد         | 4   | ال  | ل   | بائ | ۻ   | ۏ |
| 1.9   |   | • |   |   | • |   |   | • |   | • | • | • | • | • |   |   | • | • |   | • | • |   | • |    |     | نه | ء     | 4   | الد | ب        | ہىج | خ ر | , ر        | لمي | ء   | ل   | سائ | ۻ   | ۏ |
| 1 • 9 |   |   | • | • | • |   | • | • | • | • | • | • | • | • |   | • | • | • |   | • | • |   | • | 4  | ىنا | c  | لُّهُ | ۱۱  | ي   | <u>_</u> | رو  | ä   | وي         | ما  | م   | ل   | سائ | ۻ   | ۏ |
| ١١٠   | • | • |   |   | • | • |   |   |   | • | • | • | • | ē |   | • | • |   |   |   | • |   |   |    | ي   | •  | اف    | ش   | إل  | و        | غة  | نين | >          | ڀ   | أبح | ٠ ر | قر  | ننا | A |
| 111   | • | • |   | • | • |   |   | • | • | • | • |   |   | • | • |   | • |   |   | • | • |   | • |    |     | •  | •     | •   |     | L        | مه  | ۪ۮ  | ، و        | ن.  | ما  | ال  | ح   | يد  | A |
| ۱۱۲   |   |   | • |   | • | • |   |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |   | • |    | •   |    | ۴     | 8   | :م  | ود       | ر   | صر  | ضاه        | _   | ئە  | וצ  | ح   | ىد  | ٥ |
| ۱۱۳   | • | • | • |   | • |   | • | • | • | • | • | • | • | • |   | • | • |   |   |   | • |   |   | •  |     |    |       | نَا | لہ  | م        | ۣنة | ; و | دة         | یا  | ، ز | ان  | یم  | Ķ   | ١ |
| 110   | • | • | • |   | • | • | • | • | • |   |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | •  | •   | •  |       | •   | •   | ٥        | ار  | 53  | ٲۮ         | و   | 4 ) | و   | ۣۻ  | لو  | 1 |
| ۱۱۸   |   | • | • |   | • | • | • | • |   | • |   | • | • |   |   | • |   | • |   |   |   |   |   |    | •   |    |       |     | c   | ر٠       | کٹ  | وأ  | ٩          | قل  | أ ر | ظر  | حيف | ل۔  | 1 |
| 119   |   | • |   | • |   | • |   | • |   |   |   |   | • |   | • |   | • |   |   | • |   | • | • |    | •   |    | •     | •   | •   | •        | •   | ä   | طلا        | باد | ن   | يث  | اد  | >   | Í |
| ۱۲۳   |   | • |   | • | • | • | • | • |   |   |   |   |   | • |   | • | • |   | • |   |   | • |   |    | •   |    |       | •   | بة  | زي       | لع  | ۱ ( | . ح        | مد  | ن   | يث  | اد  | >   | ١ |
| ۱۲۳   |   | • | • | • | • | • | • | • | • |   |   |   | • | • |   |   |   |   | • | • | • |   |   | •  |     | •  |       | مة  | ج   | ط        | ¥   | ۱ ( | <u>-</u> , | مد  | ن   | يث  | اد  | >   | Í |
| ۲۲۱   | • | • |   | • | • | • | • | • |   | • | • | • | • |   | • | • |   |   | • | • | • |   |   |    | •   |    | 'ر    | ها  | ٔز  | ¥        | ر ا | ئل  | ببا        | فض  | ن   | يث  | اد  | >   | Ī |
| ۱۲۷   | • | • | • | • | • | • | • |   |   | • | • | • | • | • |   |   |   | • | • | • | • |   |   |    |     |    | •     |     | •   |          | •   | ناء | حا         | ال  | ن   | يث  | اد  | >   | ĺ |
| ۱۲۸   |   |   |   |   | • |   |   | • |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | •  |     |    |       |     |     |          |     |     |            |     | نا  | لز  | د ا | رل  | 9 |

| ۱۳. | أحاديث البراغيث                        |
|-----|----------------------------------------|
| ۱۳. | أحاديث اللعب بالشطرنج                  |
| 171 | قتل المرأة المرتدة                     |
| ۱۳۱ | حديث في الهدية                         |
| ١٣٢ | حديث الأبدال                           |
| ١٣٢ | حديث أهل الشام                         |
| ١٣٣ | أحاديث المنع من رفع اليدين في الصلاة   |
| ١٣٦ | حديث دعاء الناس بأمهاتهم يوم القيادة   |
| ۱۳۷ | حديث حضور النبي ﷺ سماعًا               |
| ۱۳۷ | أحاديث باطلة                           |
| ١٤٠ | سؤال عن حديث: لا مهدي إلا عيسى بن مريم |
| ۱٤۸ | اختلاف الناس في المهدي على أربعة أقوال |
| 107 | مهدي الرافضة                           |
| 104 | مهدي المغاربة                          |
| 108 | المهدي الملحد                          |
| 100 | قائم اليهود                            |
| 100 | قائم النصاريقائم النصاري               |